الكاريج السياسي الكاريج الجربا و شمر في نجد وارض الجزيرة المحمد ١٩٢١ م



تائیں حامد محمد صوفی څھیں۔ شائر حامد محمد صوفی څھیں



التامريخ السياسي آل محمد انجريا وشمر في نجد وامرض انجنرامرة ١٩٢١-١٥٠٠



## التاريخ السياسي لآل محمد الجربا و شمر في نجد وارض الجزيرة 1971-1000



ثائر حامد محمد صوفى خضر

قسم التاريخ ، كلية التربية جامعة الموصل

الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 270124 مر

#### جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

يحدر من طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشسرطة كاسسيت أو إدخاله على الحاسوب أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة المؤلف خطيا، ومن يتجاوز على هذه الحقوق فسسوف يتعرض للمسائلة القانونية

الموصل ٢٠١٣م رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ٢٦٣لسنة ٢٠٠٢م

> الدلة للطباعة والنشر الموصل العراق

## بسم الله الرحين الرحيم

#### توثيق

تحت قراءة نصوص هذا الكتاب واقر هادونه الكاتب في مؤلفه من احداث تأريخية من قبل الشيوخ :

١ - حيدي عجيل الياور . حيدي

٧ - مدلول محمد الطلك . - الم

٣ ـ رديف الجار الله .

٤ - سعود الغيصل . فسنتسلسط

ه ـ شعلان بنيان الشلال . عين

٢ - اسعد الزيد .

٧ - فلاح الواكان . كالك

٨ ـ برجس الدويش ٨

٩ ـ حود السوعان .

٠١ - اصلي صطام القهد

ٹائو حاملہ محملہ صوفی خ

# الإهداء

## إلى:

الزوجة والأبناء . . . ليث علي عبد العنرين إلى مروح الشهيدين . . أخي عامر حامد والشيخ شعلان منيف الفيصل

جزيل الوفاء وخالص العرفان

#### مقدمة والقبعة والثانية

بدا نفتتح بالصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه الفضل الصلاة والتسليم، وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار وبعد: لقد تأخرت كثيرا في إصدار الطبعة الثانية من هذا المؤلف بعد أن كان قد تم نشره وطباعته في بيروت عام ٢٠٠٢م من قبل الدار العربية للموسوعات، برغم أن المطبوع لم يصل إلى يد المؤلف لنكوث صاحب الدار بتعهداته في إرسال النسخ كعادته، والباحث لم يوافق على نشر الكتاب في هذه الدار إلا بعد أن تبين له أن إحدى مسودات الكتاب قد وصلت إلى صاحب الدار، وهو يعمل على تنضيدها دون علم المؤلف.

كما أن تدخل احد مشايخ الجربا القاطنين في المملكة العربية السعودية (عبد الكريم مشعان الفيصل) ساهم في عدم انتشار الكتاب، كما وتم سرقة فصول منه لتطبع في كتاب أخر عام ٢٠٠٤م بعنوان ال الجربا ومشاهير قبيلة شمر في الجزيرة العربية قام بإعداده خالد العاني صاحب الدار العربية للموسوعات، وتحت نظر وإشراف الشيخ عبد الكريم مشعان الفيصل، والمؤلف ليس فيه من جهد سوى سرقة جهود الغير، ولأجل أن يكون كتابا دعانيا لهذا الشيخ ليكتب له مجدا وتاريخا على حساب جهود وتعب الأخرين.

لذا كان لزاما على الباحث أن يعيد طباعة هذا الكتاب بعد أن أضاف الميه الكثير من النصوص والمعلومات خلال المدة الفاصلة بين نشره الأول وخروج هذه الطبعة إلى القارئ الكريم، خاصة وان مادته التاريخية أصبحت مطلوبة لكثير من القراء بعد ما أصبح الشيخ غازي مشعل عجيل الياور رئيسا مؤقتا للعراق لمدة سنة فقط، والمنعطفات التاريخية التي مر ويمر بها هذا البلد في الوقت الحاضر، والرغبة الصادقة التي كانت لدى العراقيين في أن يكون للمنصب الذي صار إليه الشيخ، والعمق الكبير الذي يملكه من ارث تاريخي لشمر سندا ودليل عمل له في إدارة البلاد ولم الشمل، لكنه خيب الأمال إلى حد ما ولم يعمل إلا بمنظار ضيق لا يتعدى خدمة مصالح خاصة، ونسى أمال العراقيين إن لم أكن مخطأ.

فكان إن أعيد طبع الكتاب بعد أن استقر الهيكل السياسي للدولة العراقية الجديدة، وخروج الشيخ غازي الباور من رئاسة العراق كي أكون حياديا أمام كل هذه المتغيرات، كما أن ما كتب على صفحات الشبكة العنكبونية (الانترنيت) عن الطبعة الأولى للكتاب ومادته التاريخية، وعن نسب الجربا إلى الهواشم: جعلني مطمئن إلى ما ذكرته في الفصل الأول من صحة هذا الانتساب، خاصة وان الأشراف أنفسهم قد أكدوا هذا النسب، كما أن الديوان الهاشمي في الأردن قد وثق هذا النسب واقره للشيخ الشهيد شعلان منيف فيصل الجربا، فليقل من يقول ما شاء فقد حسم أمر هذا الموضوع، ومن لا يريد من آل محمد الجربا هذا النسب الذي اقر فلينتسب إلى من يشاء فأنه هو الخاسر الوحيد، لأنه سيكون وحده في طريق صحراوي ليس له فأنه هو الخاسر الوحيد، لأنه سيكون وحده في طريق صحراوي ليس له

كما أن كثيرا من الروايات والأشعار التي ظهرت على صفحات المنتدبات القبلية في الشبكة العنكبوتية قد شاب اغلبها السطحية، وعدم معرفة بالتفاصيل والتحريف الكبير عن الأصول التي تروى، وهذا حافز أخر دعانا إلى أن نعيد الطبع لما في هذا المؤلف من كنوز شعرية نبطية لشمر، ومستودع تاريخي ضخم لتاريخها يعد بحق أرضية صائحة تنهل منها الأجيال القادمة لمن يريد منهم أن يكون له تصورا واضحا عن تكوين هذا التجمع القبلي ومساره التاريخي حتى بدايات القرن العشرين.

وختاما أود أن أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى من عاون في إخراج هذا المؤلف للقراء، من مد يد المساعدة في تتبع النصوص والروايات، مع قضاء الساعات الطويلة في قراءتها ومناقشتها مع الباحث لأكثر من عشر مننوات، بعد أن كان العديد من شيوخ شمر من أل الجربا قد قاموا بهذا العمل في طبعته الأولى، متمثلا في شخص الشيخ خالد احمد صفوك القيصل الذي اعان بفكره وماله وتوجيهاته السديدة من اجل لم الشمل وتركيز الحديث عن شمر قبل المشيخة، وعن العراق قبل الجزيرة، وإنشاء نمط حواري بناء في ربط النصوص الكتابية، والتأكيد الحريص والجاد على الباحث بأن يجعل من الحقيقة هدفه الأسمى، وان يكون هذا المؤلف دستورا للأجيال القادمة من أبناء بيت المشيخة وعموم شمر، فضلا عن كونه يمثل حيزا واسع المساحة من

تاريخ العروبة العريق، وأنموذها وضاء للغروسية والنخوة ونكران الذات لدى الإنسان العربي الأصديل في انتمائه لأرضمه وأبناء جلائمه، ومن الله المنة والعون والرضا.

المولف الدكتور ثائر حامد محمد صوفي خضر الموصل ۲۰۱۳/۰/۱ م

#### مقرمة واللبعة والأولى

بسم الله المرحمن المرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإننا بدءاً نود أن نشير إلى أن الكتابة في المواضيع التاريخية الاجتماعية المعقدة التي تختص بالتجمعات القبلية العربية ليست بالأمر الهين، بل على العكس إذ غالباً ما يتجنب الباحثون العرب والأجانب على السواء الخوض في مثل هذه الموضوعات، ونستطيع القول أن الكتابة فيها أشبه ما تكون بالمغامرة، فقد لا يخرج الباحث بنتائج واضحة ومطومات مؤكدة عن موضوع در استه إذ تتداخل فيه الحقيقة مع الخيال والأسطورة مع الواقعة التاريخية، وتلعب العواطف والميول لعبتها في طرح الحدث التاريخي.

و هذا الجهد الطمي الذي بين يدي القارئ الكريم هو ثمرة جهد كتابي جاد خاصه الباحث واستمر فيه أكثر من أربع عشرة سنة، كان تردد الكاتب كبيراً قبل البدء به، بالرغم من أن الباحث كاتت له معرفة بمادة موضوع بحثه، وتجول في خلجات نفسه محبة واحترام لآل محمد الجربا وشمر منذ الصغر، ومعايش لأخبارهم وفي تماس مباشر بالبانية من خلال أسرته.

فكان أن هيأت له الظروف بمشينة الله تعالى أن يلتقي الباحث ببعض من شيوخ الجربا. ودار حديث طويل عن تاريخ شمر التجمع القبلي العربي العربيق مذ رحيلها عبر مساحات الأرض العربية بين نجد وأراضي الجزيرة الغراتية في العراق وسوريا، وحاجة المكتبة العربية إلى بحث في هذا الموضوع التاريخي بأسلوب علمي موثق يبرز الجوانب القومية والوطنية لشمر، وما سجلته من أحداث تاريخية على هذه الأرض العربية. فكان هذا الحوار بمثابة رنين الجرس الذي أوقد في حس الباحث تلكم المشاعر والأحاسيس الساكلة في صدره، وأضحى الطريق أمامه ممهداً كي يجمع ويبحث ويدقق فيما دون وكتب عن الموضوع فضالاً عن قيامه بالتقصي

قيلت ودونت، فكان خروج هذا البحث ثمرة الجهد والعمل الدؤوب الذي وجد الكاتب التفاتي فيه لذة وبالبحث عن مدوناته شرفاً وعزاً، نقلت الباحث خلاله إلى عالم آخر غير علم المدينة والمدنية إلى عالم البداوة والصحراء والعروبة الحقة والنفس العربي الأصيل لدى شمر وشيوخها الجربا عبر التاريخ الحديث والمعاصر للعراق والأمة العربية.

لقد عني الباحث بجمع كل ما استطاع جمعه من معلومات حول موضوع دراسته وتقصى ما استطاع الوصول إليه من مصادر ومراجع ومدونات، ضمن حدود الواقع السياسي وظروفه الذي يعيش فيه وطنه مع الجوار والعالم، مقتنيا الر باحثين ساروا من قبل في هذا الدرب الصحراوي، وكاوا قمماً في عملهم أمثل موزيل (Mussel) الذي دفع حياته ثمناً لبحثه عن قبيلة الرولة من عنزة بعد أن عاش بينهم عدة سنوات، والبارون ماكس اوبنهايم (Max oppenheim) الذي وضع كتاباً عن رحلته التي قام بها في أراضي سوريا والعراق (۱۰)، وآخر يقع في أربع مجلدات بعنوان البدو (۱۰)، وقبلهما كانت السيدة آن بانت (Anne Blunt) قد وضعت كتاباً عن قبائل الغرات (۱۰)، وغير هم من الباحثين والرحالة.

لقد حاول الباحث في دراسته هذه أن يجمع بجدية ونشاط دؤوب بلا علل ما استطاع الوصول إليه من مدونات ومعلومات خطية وروايات شفهية، باحثاً عن صحة الرواية وحقيقتها بين تلكم الأشعار والأخبار المدونة والمحفوظة هنا و هناك في نتايا الكتب والمخطوطات فضلاً عن ما تحفظه صدور الرجال بالرغم من ضياع الكثير مما حفظ من أخبار الماضين وأشعار هم، خاصة في الفترة النجدية من حياة هذه الأسرة النبيلة وشمر وبإطار أكلايمي ينشد الجدية في تدوين النص والدقة في البحث عن الحقيقة، والابتعاد جهد المستطاع عن العاطفة والديل في الكتابة، كي يسمو هذا الجهد

<sup>(1).</sup> Max Von Oppenheim, Yom Mittelmeer zum Golf, Vol. -1-2 (Berleen: 1900).

Max Von Oppenheim, Die Beduinen, Vol. 1 (Leipzig: 1939).

<sup>(3).</sup> Lady Anne Blunt, Edouin Tribes of the Euphrates, Vol. 1-2 (London: 1878).

الكتابي في نصوصه ومدوناته إلى المستوى الذي يليق بمن حوى أخبار هم بين طياته كسجل تاريخي موثق لأجيالهم القادمة.

أشتمل الكتباب على مقدمة وستة فصول، درس الفصل الأول منه نسب آل الجربا شيوخ شمر وأصل هذه التسمية (الجربا). ومن ثم الموطن الأول لشيوخ شمر، وتكوين هذا التجمع القبلي العربي لمعروف بشمر على ارض نجد، مع الإشارة إلى أهم الأحداث التي عايشتها شمر في منطقة جبل شمر حتى وفاة الشيخ حميدي الأمسح.

وثاني الفصول جاء الحديث فيه عن مشيخة الشيخ مطلك الجربا وبعض من مآثره وأوضاع شمر على أرض نجد والصدام الدامي مع آل سعود وأتباعهم الوهابية وما رافق ذلك من أحداث حتى مقتل الشيخ مطلك.

أما الفصل الثالث فالحديث فيه جاء عن مشيخة فارس الجربا ورحيل شمر عن نجد إلى جنوب العراق، ومن ثم إلى أرض الجزيرة الفراتية، وطبيعة العلاقة التي كانت بين شمر والدولة العثمانية حتى رحيل الشيخ فارس وقبله بن أخيه الشيخ بنية ثم تطرق هذا الفصل إلى التقسيم القبلي لشمر بشكل علم.

والفصل الرابع قد تناولنا فيه فترة مشيخة سلطان البر الشيخ صفوك المحزم وما رافق مشيخته من أحداث استمرت حوالي ثلاثة عقود من الزمن، وتعد هذه الحقبة من تاريخ شمر من أدق الحقب التاريخية على أرض الجزيرة الفراتية. إذ تصدت شمر لعدوانين إير انيين على العراق، وساعدت على رضا باشا في قضائه على حكم المماليك للعراق، كما أن أولى التوجهات القومية لشيخ عربي في العراق كانت للشيخ صفوك الجربا وما قام به الأجل تكوين كيان عربي على ارض الجزيرة الفراتية والعراق وتخليصهما من السيطرة العثمانية، متعاوناً في ذلك مع القيادة المصرية في الشام، ومن ثم دور الشيخ صفوك في تكوين إمارة آل رشيد في حائل. كما وقد أشار هذا الفصل إلى أهم الحديث فيه عن فترة نفي الشيخ صفوك إلى اسطنبول واثر ذلك على شمر، الحديث فيه عن فترة نفي الشيخ صفوك إلى اسطنبول واثر ذلك على شمر، مع بيان يد السلطات البريطاتية في ذلك والدور الذي لعبته في ارض الجزيرة أوضاع شمر في أربعينات القرن التاسع عشر حتى مقتل الشيخ صفوك عام المديد.

والفصل الخامس من هذا المؤلف حوى في اسطره حقبة مشيخة الباشا فرحان وما رافقها من أحداث ضمن العلاقات العثمانية الشمرية، وثورة أبي خوذه الشيخ عبد الكريم الجربا. والاستقرار الريفي الأول لشمر في أرض العراق، ليتنينا الحديث بعد ذلك على بدايات التقسيم الحقيقي للمشيخة على شمر بين أبناء الشيخ صفوك.

ثم يكون الفصل السادس، الذي هو خاتمة البحث. إذ يعرض هذا الفصل الأوضاع شمر الداخلية بعد وفاة الشيخ فرحان، ومن ثم الشيخ فارس راعي البل، وموقف السلطات العثمانية من شمر. ومحاولتهم القضاء على وحدة هذا التجمع القبلي من خلال زرع الفتن الداخلية والصراعات بين شمر وما جاور ها من أقاليم وتجمعات سكانية. ومن ثم يتعرض الفصل لعلاقة شمر وشيوخها الجربا بالثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز عام عن موقف شمر من الاحتلال البريطاني للعراق، وإسهامهم الفاعل في ثورة عن موقف شمر من الاحتلال البريطاني للعراق، وإسهامهم الفاعل في ثورة العشرين، وظهور كل من الشيخين عجيل الياور وإدهام الهادي على مسرح المشرين، وظهور كل من الشيخين عجيل الياور وإدهام الهادي على مسرح

تضمن هذا المؤلف العديد من الخرائط والمصورات التي وضعت توكيداً وتوثيقاً لما دون وحفظاً لتراث آل محمد ولشمر، كما حوى في طياته على العديد من الأشعار والقصائد النبطية لتي تعود إلى الحقب الزمنية التي عاش فيها الجربان شيوخ شمر على أرض الجزيرة العربية والجزيرة العربية والجزيرة العربية والجزيرة العربية والباحث حفاظاً عليها وعلى قيمتها الأدبية والتاريخية من الضياع، التي حاول الباحث جمعها وتدوينها رغم صعوبة مثل هذا العمل لضياع أبيات كثيرة منها أو لوجود التحريف والإضافة فيها نتيجة لتباعد الزمن وتناقلها من خلال الذاكرة من جيل لآخر عبر تباعد الزمان حتى وصولها إلى أيامنا هذه.

نود ونحن ندون هذه الأسطر أن نشير إلى جهود من سبقنا في محاولة القيام بجمع تراث شمر وتدوينه من أهل هذا البيت النبيل (آلمحمد). يأتي في مقدمتهم الشيخ صفوك عجيل الياور، ثم ما وجه به الشيخ أحمد العجيل إلى السيد أحمد السوري وغير هم، لكن جهودهم لم تثمر عن عمل ظهر للعيان، ولم يبق الزمن لنا من جهودهم سوى بعض الكراسات الشعرية وأشرطة التسجيل التي حوت بعض الأشعار والقصائد القديمة التي كان قد جمعها الشيخ عبد العزيز الراكان.

وختاماً فإن الباحث لا يسعه إلا أن يسدي جزيل شكره وامتنائه إلى كل من مد يد العون وساهم بما لديه لأجل إخراج هذا العمل إلى القارئ الكريم، من أهل بيت المشيخة وعموم شمر، شاكراً لهم ما قدموه من مدونات ومعومات تاريخية وشعرية، فضلاً عن الحفاوة والتقدير الذي لمسه الباحث من لدن الجربا شيوخ شمر خاصة ومن عموم أبناء شمر أثناء قيام الباحث بجمع الوثائق والتحقق من الأخبار عند مرحلة إعداد الكتاب. كما ويسجل شكره وامتنائه إلى كل العاملين في المكتبات العراقية ويخص منهم العاملين في المكتبة المتحف العراقية ويخص منهم العاملين في المتنات العراقية ويخص منهم العاملين في المتنات العراقية وومتحف الموصل في المتنات العراقية ويخداد والموصل خي الموسل المتنات إلى كل من قرأ النص أو ترجم للباحث نصوصاً أجنبية أو أسدى امتناته إلى كل من قرأ النص أو ترجم للباحث نصوصاً أجنبية أو أسدى نصحاً وإرشاداً له لأجل الوصول إلى ما صار إليه هذا العمل المتواضع حتى خرج من المطابع إلى القارئ الكريم، سائلاً المولى القدير عز وجل آن أكون قد أديت الأملة التي حملتها على عاتقي تجاه شمر وشيوخها آل محمد وتجاه هذا الوطن الغالي وتأريخه المجيد، لأجل حفظ هذا التراث البدوي الأصيل والش الموفق لما فيه خير الجميع.

المؤلف الدكتور ثائر حامد محمد صوفي خضر ۲۰۰۰/۱/۱

## ضور على ما كتب

قبل الدخول في صلب موضوع الدراسة المتعلقة بشمر وشيوخها الجربا علينا أن نعرض لبعض الكتابات التي تطرقت لهذا الموضوع وعلجت بعض جوانبه بشكل أو بلخر سواء العربية منها أو الغربية، ويأتي في مقدمة باحثينا العرب الذين تطرقوا في كتاباتهم إلى شمر وشيوخها الجربا: المحامي والمؤرخ الأستاذ عباس العزاوي فيما دونه من خلال موسوعته المعونة عشائر العراق التي تقع في أربعة مجلدات (أ) العل شمر وشيوخها الجربا اخنوا فيها حيزاً واسعاً في الجزء الأول من هذه الموسوعة التي كان العزاوي صادقاً ومنصفاً فيما دون، ثم ما كتبه السيد وصفي زكريا عن عشائر الشام (أ)، وقد ركز زكريا في كتابته على شمر وشيوخها الجربا في القطر العوري الشقيق.

واتت كتابات الدكتور عبد العزياز سليمان نوار في كتابيه داود بالشا<sup>(۱)</sup>، وتاريخ العراق الحديث (۱) والبحث القيم الذي صدر له عن آل محمد الذي نشر عام ١٩٦٩ (م (۱) ، فقد كان الدكتور نوار دقيقاً عند تدوينه الحدث التاريخي، واضحاً في إعطاء الصورة عن دور شمر وشيوخها الجربا السياسي على أرض الجزيرة الفراتية، لكن ما دونه كان ضمن عمل أشمل تمثل في تاريخ العراق الحديث سوى بحثه عن آل محمد الذي حاول فيه أن يعطي الحدث التاريخي حقه بما توفر لديه من وثائق وكتابات، وثمة باحث يعطي الحدث التاريخي حقه بما الأشراف والسادة الحسنيين والحسينيين هو

<sup>(</sup>٤) عباس العزاوي، عشائر العراق (بغداد: ١٩٣٧) ج١ ج٤.

<sup>(</sup>a) وصفى زكريا، عثائر الشام (دمشق: ١٩٤٦).

<sup>(</sup>٦) د. عبد العزيز سليمان نوار ، داؤد باشا والي بغداد (القاهرة: ١٩٦٧).

 <sup>(</sup>٧) د. عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داؤد ماشا إلى نهاية حكم مدحت باشا (القاهرة: ١٩٦٩).

 <sup>(</sup>٨). د. عبد العزيز سليمان نوار، آل محمد بيت الرئاسة على قبائل شمر، المجلة التاريخية المصرية (القاهرة: ١٩٦٩م) المجلد ١٥٠.

الشيخ محمد بن صلح البرادعي في كتابه الدرر السنية (٦)، وقد ثبت فيه نسب آل محمد الجربا وحققه ضمن الأشراف الحسنيين.

ويتقدم الزمان إلى أيامنا هذه ونرى أن ما خرج من المطابع عن شمر وشيو خها آل محمد الجربا ودور هم في مواجهة الحكم العثماني من كتابات لا ترقى إلى ما تم التنويه عنه، بل على المكس من ذلك فلقد ضعف القلم الكتابي إلى مستوى متدني في بعض الأحيان، فكتاب الظاهري عن آل الجرباء في التأريخ والأدب (١٠٠) كتب ضمن توجه فكري خاص بمؤلفه جعل الكلب مجبراً على إخفاء بعض الحقاق التاريخية الثابتة أو تحريفها إرضاءً لذلك التوجه الفكري لمؤلفه بالرغم من أن الكتاب قد خرج من المملكة العربية السعودية، ومع محاولات الكاتب الجادة في جمع الروايات وما وصلت إليه يداه من أشعار وكتابات حول مؤلفه، لكنه وقع في كثير من المطبات التاريخية، ومنها عند بحثه عن نسب آل محمد الجربا، إذ يذهب بعيداً عن الصواب حينما يجعل نسب الجربا من المضياعم، فضلا عن أخطاته الأخرى التي وقع فيها خاصة عند نقله لبعض الأشعار كان غير موفق. فقد ينسبها إلى غير أهلها أو ينقلها ناقصة آو محرفة، كل هذا جعلنا نقف أمام هذا المؤلف موقف الناقد الحذر رغم ما فيه من جهد كتابي وفائدة معرفية.

آما مؤلف الدكتور المعاضيدي عن بعض أنساب العرب (١٠٠) الذي خرج منه إلى الآن ثلاثة أجزاء، فإن وقوفنا عنده لن يكون طويلاً، لأن القصيص الشعبي الذي لا يستند إلى أسس علمية واضحة كان الإطار العام لهذا المؤلف، وكان تحقق الباحث من الحدث التاريخي هامشياً فيما يخص التجمعات القبلية وبيوتتها، بل أن الكاتب وضع هدفاً أسمى له تمثل في تمجيد المعاضيد من شمر في جزئه الأول، وتعداد رجال البيوتات من القبائل العراقية وأفخاذها في الثاني والثانث فضلا عن تصحيح ما وقع فيه من أخطاء في الجزء الأول في الثاني والثانث بأخطاء اكبر (١٠٠)، وعليه فإن مؤلف المعاضيدي لا يعد من كتب

 <sup>(</sup>٩) محمد بن صالح البرادعي، الدرر السنبة في الأنساب الحسنية والحسينية (مكة المكرمة: ١٩٥٦).

<sup>(</sup>١٠) د. خاشع المعاضيدي، بعض من انساب العرب (بغداد: ١٩٨٦) ج١ \_ج٣.

<sup>(</sup>۱۱) نفسه، ج۱ے۲، کُظر صفحات عدد۔

النسب قياساً بالأسلوبية التي عرفت عند مؤرخي الأنساب في تاريخنا العربي الإسلامي ومن سار على نهجهم، كما آن هذا المؤلف قد غابت عنه العديد من المصادر والمراجع والبحوث التي تخص موضوع بحثه، ومنها ما يخص شمر وقبائلها وشيوخها الجربا، فضلا عن القبائل الرئيسة الأخرى في العراق، مما جعلت بحثه تحف به الضبابية وعدم الوضوح والاعتماد عليه فيما يتعلق بنسب الجربا وتاريخ شمر في العراق يعد مجازفة تكتفها الكثير من الأخطاء وأسطورية الرواية وبعدها عن الحقيقة.

ثم خرج إلى القارئ الكريم مؤلف السيد جاسم ذويب المعنون قيلة شمر (٢٠) و هو عمل يؤسفنا القول: أن هذا العمل الكتابي لا ينتمي إلى أساليب البحث الطمي الرصين، فهو جمع للمطومات وكتابة غير موفقة على الإطلاق، إذ الخلط والخطأ الطميان صفة الكتاب المميزة وعنوانه البارز، ومصدر الباحث المقتبس عنه الكثير مؤلف الدكتور المعاضيدي. وما دونه ذويب عن آل محمد شيوخ شمر فيه خلط وتصحيف في الأسماء والتواريخ، ومداخلات بين الأباء والأبناء لا يمكن لأي باحث السكوت عنها دونما تصحيح وتثبيت لصوابها الهاري.

سار السيد جاسم على مسار الدكتور المعاضيدي في تقسيمته لبطون وقبالل شمر في المسيات (١٠) خطأ إلى شمر عبده، وشمر الصايح الخ، فهذا اجتهاد غير صحيح ويشوه هذا التجمع القبلي، لأن عبده وزوبع واسلم من شمر، وتكون مسميتها هذه فقط فضلا عن ما وقع فيه السيد جاسم ذويب بقصد آو دون قصد: عندما وضع بعض الصور ودون على واحدة من هذه

<sup>(</sup>١٢) جاسم محمود ذويب، قبيلة شمر (بغداد: ١٩٩٢).

<sup>(</sup>۱۳) نفسه، حيث بضع ابناً للشيخ فرحان باشا اسمه حاجم، ولكل يعلم أن الشيخ حاجم هو ابن الشيح العاصلي ابن الشيح فرحان، ص ۳۳، ويجعل وفاة الشيح عجيل الباور علم عجيل الباور علم عدام ۱۹۷۲م، ص ۳۷، والحقيقة أن الشيخ عجيل الباور قد توفي فلي علم ۱۹۲۲م، ويدكر أن الشيخ أحمد العجيل كان على مشيخة شمر مند عام ۱۹۱۷م، والواقع أن أحمد العجيل من مواليد ۱۹۲۵م، ص ۵۰، كما ويذكر أن الشيخ فارس راعي البل ابن الشيح صفوك ابناً الشيخ عبد الكريم الجزيا وهو أخوه وليس أبده، ص ۵۰،

<sup>(</sup>١٤) نفسه، ص ٤٤، ٥٨، المعاضيدي، مرجع سابق، ج١، ص ٣٣.

الصور التي هي لرئيس الصبحي إحدى قبائل شمر وتخص كنعان الصديد مدونا عبارة (شيخ شمر) أماء وهو أمر لا يقره أي بدوي على أرض الجزيرة ونجد يجهل القراءة والكتابة، مع كل الاحترام لآل صديد. ولكن يجب أن يعطى كل ذي حق حقه ومكاتته، ظماذا هذا الخلط في الأنساب وإدخال بيوتات الحمائل بعضها ببعض. (١٠)

آما كتابات الشيخ يونس السامرائي (١٠٠) والعامري عن العشائر العراقية (١٠٠) فلا تستحق الوقوف عندها لأنها نقل غير أمين عن العزاوي وغيره، وتصحيف للأسماء والأنساب لا يمكن البحوث التي تنشد جدية العمل الاعتماد عليها خاصة مؤلف السيد العامري الذي لا يستند إلى أي مصدر مدون، واعتماده الكلي في الكتابة على الروايات الشفهية وغير الدقيقة التي تفتقر إلى الصدق والمسؤولية في طرح الأخبار والأنساب، والهدف الأساسي من وراء جمعه لهذا الكتاب هو الكسب المادي وليس التوثيق العلمي الرصين، وهو في الحقيقة ثمرة الحصار الذي كان مفروضا على العراق.

تم ظهر إلى القراء كتاب السيد أنور عبد الحميد السباهي شمر وأمراؤها (١٠٠)، اختص بشمر وشيوخها الجربا المتواجدين في القطر السوري الشقيق حالياً، وهو في الحقيقة عمل تجميعي وليس تاليفاً، إذ اجتزاً مقالات من كتب وبحوث ثم اعتبرها فصولاً في كتابه، ليتحول الكتاب بعدها إلى مجموعة من الصور وأسماء أصحابها.

ثم كان صدور كتاب ألأستاذ هشال عبد العزيز الخريصي المعنون قبيلة شمر متابعة وتطيل (٢٠٠): وهو في الواقع مجموعة من الخواطر والمشاعر النبيلة تجاه شمر كتبت بأسلوب أدبي رائع. لم يكن التوثيق التاريخي ذا تواجد واضح فيه، ولكن هذا العمل النبيل لم يسلم من السرقة إذ

<sup>(</sup>۱۵) نویب، مرجع سابق، مس ۵۸.

<sup>(</sup>١٦) زكريا، مرجع سابق، ج١، ص ٢٨٠، وأيد هذا الرأي المرجوم خالد عجيل من قضاة شمر من الصابح.

<sup>(</sup>١٧) للشيخ يونس السامراتي، العبائل العراقية (بغداد: ١٩٨٩) ج١ ج٢.

<sup>(</sup>١٨) نامر عبد الحسن العامري، موسوعة العشائر العراقية (بعداد: ١٩٩٥) ج١ ـ ج٩.

<sup>(</sup>١٩) أنور السباهي، شمر وأمراؤها (بيروت: ١٩٩٥).

<sup>(</sup>٢٠) هشال عبد العزيز الخريصى، قبيلة شمر منابعة وتحليل (لندن: ١٩٩٨).

قام المدعو عليان السكب بسرقة نص كتاب الأستاذ الخريصي ووضع له عنوان قبيلة شمر الطائية (٢٠) دون أدنى خجل من مثل هذا العمل.

وان أخر عمل كتابي اطلع عليه الباحث مكتوباً بلغة الضاد هو المؤلف الهش في البناء الفكري والنصي الذي ألفه السيد عبد الطيف الجبوري عن الشيخ عجيل الياور (٢٠)، والجبوري في كتابه هذا ليس بعيداً عن عليان السكب في سرقته للنصوص الكتابية من مصادر ها دون الإشارة إلى جهود من ألف هذه الكتب، ثم انه يذكر في كتابه مصادر ووثائق هو ابعد ما يكون بإمكانه الوصول إليها، خاصة إذا علمنا انه لا يجيد ابسط قواعد البحث الطمي ومنها على سبيل لمثال لا الحصر كيفية الإشارة إلى المصادر والمراجع التي كانت جلية للعيان في كتابه، وقد شوه الكاتب رغم الدعم الذي حضي به من لدن أحفاد الشيخ عجيل الياور صورة هذا الرجل وتاريخه على مشيخة شمر وكأن الكتاب لم بقرأ من قبل أسرة الشيخ عجيل الياور وهو في مرطة المسودة قبل الطبع.

أما الدراسات التي ظهرت بعد العام ٢٠٠٨ التي اختصت بالتجمعات القبلية سواء في العراق أو ببلاد الشام، والتي اطلعنا عليها فيما يخص شمر أو غير ها من الحمائل العربية، فهي لا تعدو في كتاباتها أسلوب كتابات السامرائي والعامري وعبد اللطيف الجبوري. لا تستحق منا ذكر ها أو الوقوف عندها، لأن الكسب المادي هو اسما غايات كتابها.

أتت أدق الدراسات الغربية الرصينة التي علجت تاريخ شمر بحسب علمنا ما قام به الباحث الأميركي ويليمسن (Williamson) من إنجاز أطروحة دكتوراه عن التاريخ السياسي لشمر الجربا على ارض الجزيرة الفراتية ما بين عامي ١٨٠٠ - ١٩٥٨م من الدراسات المتطقة بلتجمعات القبلية، وهذه الدراسة تعد بحق من الدراسات القيمة التي كتبت عن

<sup>(</sup>٢١) علبان فسكب، قبيلة شمر الطائية، ليس على الكتاب أية معلومات أخرى تحص النشر، لدى الباحث نسخة منه.

<sup>(</sup>۲۲) عبد الطيف عبسى الجبوري، عجيل الياور آمير بادية الجزيرة (بغداد: ۲۰۰۰). (23) John Willamson A Political History of The Shammar Jarba Tribe of Al-Jazirah, 1800-1958. (USA: 1974)

شمر أولا بعض النقص الذي فيها، لأن الباحث لم يزر أرض شمر ويعايش أفرادها، بل جعل اعتماده الكلي على المؤلفات والوثائق، مما جعل بحثه فيه بعض النقص في توضيح الأحداث التاريخية، ونظرته الكتابية أضحت وثائقية المنهج في طرحه لأرائه فيما دون، وفيها الكثاير من القسوة والتجني في اللغة التي كتب بها الباحث عن شمر وشيوخها الجربا.

ترجمت الأطروحة إلى العربية من قبل مير شاؤول بصري ترجمة غير موفقة للغلية، بعد أن حذف منها بعض النصوص (١٠٠) الذا لم نحمدها في بحثنا هذا، وبقي اعتمادنا على النص الإنكليزي الذي كتبت به الأطروحة أصلاً، ومن ثم نشرنا لاحقا الترجمة الكاملة لها التي قام بها الدكتور جوزيف نادر بولص، وقدم لها وعلق على نصوصها كاتب هذه لسطور (٢٠٠) وكان قد أعيد طبع ترجمة مير بصري من قبل مدير الدار العربية للموسوعات خلد عبد المنعم العاتي بعد أن سطت عليها دار النشر هذه دون موافقة دار النشر الأولى للكتاب، مع إضافة نصوص كتابية إليها وجعلها جزا من النص الأصلي و هو في الحقيقة تزوير النص لم يقم وليمسن بكتابته، مع إبقاء الدار على الأخطاء الطباعية التي كانت في طبعة بصري الأولى دون مراجعة لها أو فحص النص المطبوع، لأن الكسب المادي لصاحب الدار لص المطبوعات خلاد العاتي كان الهدف الأساس من وراء إعادة طبع النص في بيروت.

<sup>(</sup>٢٤) جون وليمسن، قبيلة شمر العربية مكانتها وتاريخها السياسي١٩٥٨ ١٨٠٠م، ترجمة مير بصري (لندن: ١٩٩٩)، أعادت الدار العربية للموسوعات طبع الكتاب بنفس العوان والترجمة ببيروت عام ٢٠٠٠م.

 <sup>(</sup>۲۰). ولیمسن، الناریخ السیاسی لشمر الجریا قبیلة من الجزیرة ۱۸۰۰–۱۹۵۸م، ترجمة
 د. جوزیف نادر بولس، تقدیم وتعلیق د. ثائر حامد محمد (عمان ۲۰۱۰م).

# الفصل الأول البيدور

#### مارخل

قال عُزمن قائل في قرأنه المجيد: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم) وفي الحديث عن رسول الله (قل انسه قبال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر مرضاة للرب).

و علم الأنساب من الطوم العربية الخلصة التي لم تعرفها أمة من الأمم قبلهم، بحيث أن العرب قسموا مجتمعهم إلى شعوب وقبائل وعمائر وأفخاذ الخ، ووضعوا السلاسل النسبية لها معتمدين في ذلك على الروايات الشفهية والمكتوبة موزعين العرب بين قحطان وعدنان.. يقول النويري في هذا العلم: (ومعرفة انساب الأمم اقتخرت به العرب على العجم لأنها احترزت على معرفة نسبها. وتمسكت بمتين حسبها. وعرفت جماهير قوتها وشعبها، وأفصح عن قبائلها لسان شاعرها وخطيبها، وتحدث برهطها وفصائلها وعشائرها وحلارها وعائرها وعمائرها وعائرها وعائل على العرب وعائرها وعائرها



<sup>(</sup>١). الغرآن الكريم، سورة الحجرات: أية ١٢.

 <sup>(</sup>۲). ابن حزم الأندلسي، جمهرة انساب العرب (القاهرة: ۱۹۸۲) ص٣، لحمد بن حديل مسئد الإمام لحمد (بيروت: ۲۰۰۶) ج٥، حديث رقم ۸۸۹۸.

<sup>(</sup>٣). سمير قطب، انساب قبائل العرب (بيروت: ١٩٨٤) ص١٢٠.

## جنرور نسب رفحربا

إذا ما أردنا الخوض في بحر هذا العلم اللجب بأسماء قبائله وأفخاذها أملين من ذلك الوصول إلى نسب آل محمد الجربا قادة شمر وبيت الرئاسة عليها بدأ في بحثنا لتأريخ شمر: تمر أمامنا عدة روايات إخبارية آتت عبر الرواية المدونة في تنايا الكتب، أو بالمشافهة، صبت آراؤها في عدة مناهل سنحاول عرضها وإخضاعها إلى النقد العلمي دونما أدنى تحزب لرأي على حساب الأخر.

أولها: ارجع نسب هذا البيت إلى القبيلة العربية القحطانية (طي) (ء) إما بشكل مباشر أو بربط نسبهم بقحطان عبر قبيلة عبدة القحطانية من خلال الضياغم أحد فروعها(ء)، و عند مناقشة هذا الرأي فإننا نراه يرجع نسب هذا البيت إلى قحطان عبر خطين يلتقيان في اليمانية عند جدهم الأعلى قحطان، والربط بطي مباشرة رأي عام لا تؤيده الوثائق التي توفرت لدينا وسوف ناتي عليها فيما بعد، ولكن لسخاء أيادي أهل هذا البيت وعلو منزلة الكرم لديهم شبهوا بكرم الطائي حاتم، خاصة وأن لآل محمد الجربا صلة نسب قوية بطي لأن جدهم سلم الذي تبلور على يديه كيان شمر الحالي أخواله الفضول من بني لام من طي.

أما الخط الثاني فيتسم بدقة أكثر حينما يتخذ من إحدى القبائل الشمرية القحطانية عبدة منطلقاً من الضياغم الأصل الذي يلتحق به آل محمد الجرباء وهذا الرأي ارتجالي لا يستند إلى مصدر مدون موثوق فضلاً على أن قاتله لا يملك شجرة نسبية يثبت من خلالها صدق ما ذهب إليه في فرضيته هذه،

<sup>(</sup>٤). عثمان في سند الوائلي، مطالع السعود في طبيب أخبار الوزير داؤد (بغداد: ١٩٩١) ص ٢٨٦، المعاضيدي، مرجع سابق، ج١، ص ٣١، الظاهري، مرجع سابق، ص ٢٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٥). الظاهري، مرجع سابق، ص٢٠، ٥٥.

وإنما جاء عمله لخدمة أغراض خاصة به (۱) لا يهمنا الخوض فيها، ومما يضعف هذا الرأي بشقيه مع اعترافنا بكبر مكلة طيي وعبدة العربيتين الأصيلتين، أن التراث الشعري البدوي يقف بعيدا عنه ولا يؤيده ببيت شعري واحد صحيح موثوق، يقف بعيدا عنه ولا يؤيده ببيت شعري واحد صحيح موثوق، ونضيف إلى ما تقدم أن قبيلة عبدة هي القبيلة الشمرية الأولى في نجد حلياً وخرج من بيوتاتها (آل علي) وآل رشيد حكام حائل الرؤساء على شمر نجد خلال النصف الثاني من القرن حائل الرؤساء على شمر نجد خلال النصف الثاني من القرن في العراق وبلاد الشام أو في نجد، أو أينما كان لشمر منزل، فهم الشيوخ على عبدة فكيف يكونون قد خرجوا من أحد فروعها ورضي آل علي برآ ستهم، فزعامتهم هي لكافة قبائل شمر، وكلامهم مسموع من قبل كل أبداد شمر سواءً في ارض شمر، وكلامهم مسموع من قبل كل أبداد شمر سواءً في ارض

وثمة راي لم نسرد ذكره لولا انه متداول على نطاق محدود على ارض الجزيرة الفراتية، وخاصة من قبل الأقوام غير العربية المساكلة مع شمر، إذ ترجع نسب آل محمد الجربا السي البرامكة الفرس دون ذكر السند او الطريق الذي يربط نسب هذا البيت الكريم بهذه الاسرة القديمة. ولكننا وبعد البحث والتقصي تبين لنا ان هذا لقول موجود في ارض الجزيرة الفراتية منذ قرون على لسان سكتها، ولكن و بحسب ما الفراتية منذ قرون على لسان سكتها، ولكن و بحسب ما والقلقشندي في كتابه العبر (لأ وابن خلدون في كتابه العبر الله والقلقشندي في كتابه قلائد الجمان (الماليون بيت المشيخة على (طي) كالوا يروون هذا النسب الطائبون بيت المشيخة على (طي) كالوا يروون هذا النسب

<sup>(</sup>٦). نضه، ص٥٥.

<sup>(</sup>٧). خليل بن ليبك الصعدي، الوافي بالوفيات (بيروت: ٢٠٠٠م) ج٦، ܩ١٨٨–١٨٩.

<sup>(</sup>٨). عبد الرحم بن خلدون، تاريخ ابن خلدون المسمى العبر (ببروت: ٢٠٠٠م) ج٥، ص٤٩٩-٠٠٥.

 <sup>(</sup>٩). ابو العباس لحمد بن علي القفشندي، قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان (بيروت: ١٩٨٢م) مس٣٧-٧٤.

لمن يسلّهم عن جذور نسب اسرتهم، فيقولون انهم من ولد المباسة اخست هارون الرشيد من جعفير البرمكي، وقيد اعاب المؤرخون هذا القول عليهم وبينوا انهم اصل العرب وليهم من القحطاتية ورأس ارومة طي، ولا يمكن ان يرجعوا بنسبهم هنذا الي الفرس، كما ان رواية زواج العباسة من جعفر البرمكي هي رواية من نسج خيال الفرس للطعن في الأنساب العربية النبيلة وليست حقيقة تاريخية.

اذن فلقد اتضح لنا كيف كان جذر هذه الرواية تاريخياء وعندما جاءت شمر وشيوخها الجربا الى ارض الجزيرة الفراتية، وتزوج الشيخ صفوك من الشيخة عمشة الحسين بنت شيخ طي، اخذ بعض المغرضين ممن يدفعون الخوة لشمر خاصة من بعض القوميات غير العربية والقبائل العربية الضعيفة يلمزون اسرة أل محمد بهذا النسب، في حين ان كرم اهل هذا البيت النبيل الذي شبه يكرم البرامكة المذكور في كتب التراث الابي الإسلامي، وبهذا يكون قد حل هذا المغز وتبين انه لا صلة لأل محمد الجرباب، والنمز به لهم على ارض الجزيرة الفراتية وهو مقرون بمشيخة طي على ارض الجزيرة الفراتية وهو مقرون بمشيخة طي على هذه الأرض من خلال قول اسلافهم، ولا اصل لهذا الخبر مع شمر وشيوخها الجربا على ارض نجد.

والرأي التالي يرجع نسب آل محمد الجرب إلى ما أشراف مكة من آل قتادة النين هم من نسل الإمام علي (ش) من ابنه الحسن (ش)، وقد ذكره وتحقق من صحته المؤرخ الشريف محمد بن صلح البرادعي في كتابه الموسوم: المريف السنية في الأنساب الحسنية والحسينية إذ يقول: ومن ذرية محمد بن بركات آل محمد وعدادهم في شمر، ويعرفون بالجرب (۱۰)وكذلك أكده عميد الأشراف في مكة المكرمة

<sup>(</sup>۱۰)، البرادعي، مرجع سابق، ص ٢٩، لحمد عبد الرصا كريم، الأنساب المنقطعة (القاهرة: ١٩٩٩م) ص ٣٣٠ إد يؤكد ما دهب إليه البرادعي من صحة نسب الجريا إلى الهواشم الحسنيون.

الشريف علي بن حمد بن منصور الكبريتي في وثيقت المؤرخة في المحرم من عام ١٩٦٤ هـ ايار من عام ١٩٦٤م. و جاء فيها:

(بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

آما بعد: انه بمقتضى ما عرضه علينا الأشراف من بركات الذي جلى من مكة المكرمة إلى نجد الشمالي وسكن جبلي أجا وسلمى وصح أن بركات المنوه عنه كان أميراً في مكة في ذلك العصر وجلى إلى نجد الشمالية واستوطن جبل أجا، ونجد نسبهم حتى سالم بن محمد بن بركات هذا صحيح لا ربب فيه، لأن بركات انف الذكر ثابت اسمه لدينا في شجرة الأشراف أهل مكة والحجاز، ولما تحقق عندنا ذلك النسب لذا نكون قد أدينا واجبنا تجاه أبناء عمومتنا لاعتماد ذلك النسب وتخليده. وأختامنا في ذلك عمدة وباش الاعتماد) (١٠).

الشريف محمد شرف، الشريف علي بن احمد بن منصور، الشريف محمد سند الجودي.

وأضاف الكبريتي عميد أشراف مكة المكرمة بقوله: (أنا علي بن احمد بن منصور قد أتانا الجربان من ذرية الشريف سالم بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجالان، وان المدذكورين ينتسبوا إلى بركات وهذا نسبه صحيح عندنا مدون في نسبه) (١٠).

كما أكد هذا النسب كذلك كلاً من المحامي عباس العزاوي في مخطوطته عن نجد، وأشار إليه كذلك في كتابه عشائر العراق (٢٠٠) والدكتور عماد عبد السائم رؤوف في كتابه عن إدارة العراق الذي اعتمد في تقيفه

 <sup>(</sup>۱۱). عبد اللطيف الشيخ على المحاميد، من شجر الأنساب (سوريا: ۱۹۹۸م) ج١،
 س١١٢ ١١٢، وقد قام الناحث بتدفيق الأسماء الواردة في النص وصبطها.

<sup>(</sup>۱۲)، نفسه، سر۱۱۳،

 <sup>(</sup>۱۳). عباس العزاوي، المجموعة الكبرى مخطوط في المركز الوطني للمخطوطات، بغداد تحت رقم ۱۰۵۷، ا، ورقه ۳، عشائر العراق، ج۱، مس۱۳۲، ۱۳۵.

على مخطوط السهروردي بشكل كبير (١٠٠)، كما ذكر هذا النسب البارون ماكس اوبنهايم ولكنه ارجع نسبهم إلى الجاس بن عبد المطلب (١٠٠)، وفي خبر اخر ارجعهم إلى الأنصار من اهل المدينة (١٠٠)، فضلا عن توثلق الديوان الهاشمي في الأردن نسب الجربا إلى الهواشم للشيخ الشهيد شعلان منيف الفيصل (١٠٠).

ومما يزيد في توكيد الموطن الحجازي للجربا: وصف كاتب لقيادة شمر بالصفات الحضارية المدنية التي عكستها على بداوة الصحراء، وعلى أفراد شمر. وجسدها هذا البيت ببذور هم المكية ونسبهم الهاشمي في أسلوب القيادة إذ يقول: كات قيادة شمر والعقلانية عند مشايخهم ذات شكل هادئ يسوده الحوار، وطريقة مثالية قد لا تنتهي بالحسم العاجل، وهي من خلال كل المؤشرات تتعدى الإطار والأسلوب القبلي حيث يتوافر في الموقف عندهم أبعاد ونتائج مرطية وذات بعد مستقبلي (١٠٠).

فضلاً عما يتناقله أهل هذا البيت جيلاً بعد آخر من أنهم ينتسبون إلى الأشراف الحسنيين (١٠٠)، ليـتي الشعر البدوي ويؤكد هذا الرأي عبر مدح الشعراء لأهل هذا البيت وذكر هم لبطولاتهم وأمجادهم فيذكر نسبهم الشريف ومنها قول الشاعر عامر السمن في الشيخ مطلك الجربا المتوفى في عام ١٧٩٨.

سيد من سيد متسلسلي ما بين طه والبتول والولي (٠٦)

<sup>(</sup>١٤). د. عماد عبد السلام رؤوف، إدارة العراق في العهد العثماني (بغداد: ١٩٩٢م) مر١٤٢٠

<sup>(</sup>١٥). البارون ماكس لوينهايم، البدو، ترجمة مشيل كيلو ولخرون (الندن: ٢٠٠٤م) حر ٢٥٣.

<sup>(</sup>١٦). لبارون ماكس أوينهايم، رحلني من البحر المتوسط الى الحليج، ترجمة محمود كبيبو (الدن: ٢٠٠٤م) ج٢، ص٨٢.

<sup>(</sup>١٧). مقاطة شخصية مع المرحوم الشهيد الشيخ شعلان منيف الغيصل ٢٠٠٣م.

<sup>(</sup>١٨). الخريصىي، مرجع سابق، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>١٩). البرادعي، مرجع سابق، ص ٢٩، المعاضيدي، مرجع سابق، ح١، ص ٢٢-٣٣.

<sup>(</sup>۲۰)، من التراث الشعري الشمري.

وقول الشاعر محمد بن ربيعة في الشيخ صفوك الجربا الذي قتل غدراً علم ١٨٤٧م:

الله يــــا ركــــ تكلــــل هميمــــه

عوجوا اركاب الهجان ياركا المجام

لين الكرام الهاشمية الكريمية

وكان قبلهما الشريف محمد الحراث قد أشار في قصيدته التي قالها بعد أن حارب عبدة ومن ثم بالتي أبداد شمر في حدود عام ١٦٨٠م وانتصروا عليه، ووقع في اسر شمر فعزز وكرم كما بينت لنا أبيات القصيدة التي سوف نوردها كاملة فيما بعد، فيذكر فيها: صلة النسب بينه وبين الجربا وبعض من أبداد شمر فقال:

#### ضيمي بني عمي مكارم لابتي

#### ارجوا على كبدي حاميات المخاطر

وحلف الشريف محمد الحراث أن لا يغزو ارض شمر بعد هذه المعركة مرة أخرى وهم أهله وأبناء عمومته.

وهذا الرأي هو الأصل في نسب أهل هذا البيت العربي لما فيه من صواب الأنلة التي يتقدمها قول الأشراف في إثبات صلة العمومة بهم وفي مقدمتهم الديوان الهاشمي في الأردن، مضافا اليه ما يتمتع به آل الجربا من احترام ومكاتة لدى القبائل العربية. وعلى الأخص قبائل شمر ما يماثل احترامهم لبني هاشم من السادة والأشراف أو يزيد (٢٧)، ويؤكده مؤرخ العشائر الشامية وصدفي زكريا بقوله فيهم: "إن آل الجربا من الأصول الراسخة

<sup>(</sup>۲۱)، نفسه،

<sup>(</sup>٢٢). لاحظ الباحث هذا عند تجواله بين مناطق شمر التي نقع في إقليم الجزيرة الفرانية.

والأمجاد الباذخة ونبوع الصيت وأتساع الملك والشروة والنفوذ وصدق المواقف الوطنية "(٢٠).

و لآل الجربا أعراف وعادات لا نجدها في الغالب ألا عند الهواشم من قريش، خاصة عند آل علي بن آبي طالب (رش) عنهم. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أن ليس للمحمدي دية إذ ما قتل، لأن مكانته النسبية الشريفة لا يعوضها مال مهما كان حجمه (٢٠)، وفي العرف السائد بين أفراد شمر انه إذا ما قام طفل صغير من آل محمد بضرب شمري فإن الأخير لا يجرؤ على أن يرفع يده ويرد على الضربة (٢٠)، كما أن في العادة أن آل محمد الجربا لا يزوجون بناتهم خارج أهل هذا البيت وهو عرف قديم عند بني هاشم.



<sup>(</sup>۲۲)، زکریا، مرجع سابق، ج۱، ص۱۸۹،

<sup>(</sup>۲۲)، نفسه، ج۲، من۲۲–۲۳۰,

<sup>(</sup>٢٥). اويتهايم، البدوء ج١، ص٢٣٤.

## في ؤرف ( لحجائر

في الجنوب الغربي لقارة آسيا استقرت الأرض التي عرفها العالم بشبه الجزيرة العربية جغرافيا وببلاد العرب تاريخياً، لقد خرجت عن هذه الأرض عبر حقب التأريخ موجات نلو الموجات من التبائل العربية المهاجرة إلى العراق وبلاد الشام ومصر وشمل أفريقيا. قسم الجغرافيون العرب القدامي أرض شبه الجزيرة العربية إلى ستة أقاليم (الحجاز، اليمن، حضرموت، عمان، الإحساء ونجد) (٢٦).

سكن أجداد آل الجربابيت الرئاسة على شمر إقليم الحجاز الذي يحتل المجزء الغربي من أرض شبه الجزيرة العربية (۱۳۰ ، ويعرف الجغرافيون العرب الحجاز بأنها: الجبال الحاجزة بين الأرض العلية في الشرق (نجد) والسهل الواطئ في الغرب (تهامة)، وبناءً على ما تقدم فأن الحجاز تمتد من خليج العقبة شمالاً إلى عسير جنوباً، والسائد أن تهامة من ضمن أرضها (۱۲ ).

يبلغ طول هذا الإقليم من الشمال إلى الجنوب ٧٠٠ ميل، ومن الشرق إلى الغرب ٢٥٠ ميل، ومن الشرق الفرب ٢٥٠ ميل (٢٠)، وهو كثير الجبال والوديان والشعاب، واهم مدنه مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف وينبع. وتعد مكة المكرمة أقدس بقعة على وجه الأرض لما خصها الله عز وجل عندما آمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة المشرفة على أرضها التي أصبحت (مثابة للناس وأمناً) (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٦). إسماعيل حقي جارشلي، أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني، ترجمة د خليل على مراد (البصرة: ١٩٨٥) ص ٩.

<sup>(</sup>۲۱)، نفسه،

<sup>(</sup>۲۸)، نفسه،

<sup>(</sup>٢٩). الحسن بن لحمد الهمداني، صنفة جزيرة العرب (بغداد: ١٩٨٩) ص ١٠.

<sup>(</sup>٣٠). القرآن الكريم، البقرة، أية ١٢٥.

سكنت قبيلة قريش العنائية هذه الأرض المباركة، واستطاع كبيرها قصي بن كلاب أن يجعل من قريش سيدة على القبائل العربية بلا منازع من خلال إشرافهم الكامل على رعاية الحجيج وخدمة البيت العتيق قبل الإسلام، لتسمو مكانتها بمبعث فخر الكائنات محمد بن عبد الله من بني هاشم أنبل بطون قريش، وبعد انتشار الإسلام وتوسع الدولة العربية الإسلامية خلال العصرين الراشدي والأموي، ونزوح الكثير من القبائل العربية إلى الأمصار، بقي من أحفاد علي بن أبى طلب (ش) من نسل ولديه الحسن والحسين والخيري عنهما في مكة المكرمة ولم يغلاروها، ومنهم سلف آل محمد الجربا من نسل الحسن السبط (ش) الذين سنروي عنهم ما وفره لنا التأريخ المدون والخبري ما كان بالمستطاع جمعه وتدوينه من بين ثنايا المصادر والمراجع. ورئاسة أهل هذا البيت الكريم عليها، متوخين في بحثنا هذا استقراء ما دونته لنا المصادر التاريخية، متخذين من الموضوعية العلمية منهجاً في استخدام لنا المصادر التاريخية، متخذين من الموضوعية العلمية منهجاً في استخدام لناك النصوص المدونة هنا و هناك في هذه الكتب والمرويات.



## نرلاك وللأجمراه

بعد ما قدمنا الآراء التي ذكرت عن نسب آل محمد الجربا سندخل في صلب نسبهم المدون، معتمدين في ذلك على ما لدى الأشراف في مكة المكرمة من سلسلة نسبية، وعلى ما قدمته لنا كتب التأريخ من أخبار، فضلاً عن ما أكدته الرواية الشفهية بعد إخضاعها للنقد الخبري الدقيق، ومبتدأ سلسلة آل محمد حسبما نراه أن يدون هو من:

الإمام على بن آبي طالب ﴿ ﴿ إِنَّ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ م.

الحسن السبط (١٥٠)، توفي عام: ٤٩ هـ/١٧٠م.

الحسن المثنى، توفي عام: ٨٧ هـ/ ٧٠١ م.

عبد الله المحض، توفي عام: ٥ ٤١ هـ ٧٦٢٨م.

موسى الجون، توفي عام: ١٨٠ هـ/٧٦٦م.

يكنى أبا الحسن، وقيل أبا عبد الله، وهو أخو محمد ذو النفس الزكية وإبراهيم وأمهم هي هند بنت عبيدة بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود بن عبد المطلب (٢٠)، كان أسمر اللون فلقبته أمه بالجون، وكانت ترقصه وهو طفل وتقول:

إنك أن تكون جوناً أفرعا يوشك أن تسودهم وتيرعا<sup>(rr)</sup> عبد الله الشيخ الصالح، توفي عام: ٢٤٨ هـ/٢ ٨٩م.

كان يلقب بالرضي صالحا تقيا ورعأ

موسى الثاني، توفي علم: ٢٥٦ هـ/٧٧٠م.

يكنى أبي عمرو، وكان زاهدا متعبداً ورعاً راوياً للحديث، مات مسموما

محمد الثاني، توفي عام: ٢٥٦ هـ/٨٧٠م.

(٣١). ابن عنبه، عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب (النجف: ١٩٧٠م) ص٣٠٠.

(٢٢)، البرادعي، مرجع سابق، ص ١٩.

و هو محمد الأكبر، لقب بالثائر الأنه خرج ثائرا على الخليفة المهتدي بعد موت أبيه عام ٢٥٦ هـ، ٨٧١م. وقد قتل في نفس السنة من قبل أحد القادة الأتراك و هو في طريق حمله إلى الخليفة المهتدي (٢٠٠ بعد أن خرج عليه عام ٢٥٦هـ/ ٨٧٠م، ويكنى بأبي جعفر.

عيد الله الأكبر:

محمد المعروف بثعلب ويكثى بأبى جعقر:

عيد الله:

على:

يكنى بابن السلمية الأن أمه بنت رجل السلمى.

سليمان.

الحسين

عيسى

عيد الكريم.

<u>مطاعن.</u>

إدريس. (۲۰)

أبو عزيز الشريف قتادة الأكبر، توفي عام: ٦١٧هـ/٢٢٠م.

ولد أبو عزيز بينبع ثم أصبح حاكما عليها بعد أن كان هو وأهله ينزلون عند نهر الطقمة من وادي ينبع، وكاتوا ظعائن بادية، فقام الشريف قتادة (النابغة) كما يسمى، جمع أهله وقومه من ذوي مطاعن واركبهم الخيول وكاتوا أهل حرب، واستطاع أن يدخل مكة ويأخذها من بني فليتة أولاد عمومته عام ٧٩٥هـ/١٠١م، ليسيطر بعد ذلك على كامل الجزء الغربي لشبه الجزيرة العربية واليمن، فضلاً عن نجد، بجيشه المكون من العرب والترك وكان ممن يعتنقون المذهب الزيدي. (مه)

<sup>(</sup>٣٣). أبو الغرج الأصفهاني، مقائل الطالبيين (بيروت: ١٩٦٥م) ٥ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣٤). البرادعي، مرجع سابق، ص٢٧.

<sup>(</sup>۲۵)، نفسه، مس۲۷،

ووصفه المؤرخ القلقشندي فقال: "ملك مكة من يد الهواشم بعد أن ملك ينبع والصفراء... ، لم يقدم على أحد من الخلفاء والملوك، وكان يتعاظم على الناصر لدين الله الخليفة العاسي ويقول: أنا أحق بالخلافة منه، وكتب إليه الناصر يمتدعيه إليه في بعض المنين فكتب في جوابه هذه الأبيات:

بالادی و إن هانت علیك عزیدرة ولي كف ضرعام أذل ببطشها تظال ملوك الأرض تلم ظهورها أأجعلها تحت الرحدی شم ابتغی

ولو أنني أعرى بها وأجوع وأنسري بها بين الورى وأبيع وقي بطنها المجيبين ربيع خلاصاً لها إنسي إذن لوضيع يفوح وآما عندكم فأضيع (")

توفي الشريف قتادة عام ١١٧هـ/١٢٠م. (٢٠) وبقيت الإمارة على مكة في عقبه إلى عام ١٣٤٢هه المربعي بن الشريف الحسين إلى الملك عبد العزيز آل سعود.

#### على الأكبر،

#### الحسن توفي عام ١٥٦هـ/ ١٢٥٣م.

بقي أميراً على مكة من عام ٦٣٩ هـ/١ ١٢٤ م شم إلى عام ١٥٢ هـ/١ ١٢٥ م شم إلى عام ١٥٠ هـ/١ ١٢٥ م شم الأيوبيين في اليمن، ومن ثم مع مماليك مصر حول إمارة الحجاز منذ عهد الحسن ومن أتى بعده، سفكت خلالها دماء غريرة، استطاع أشراف مكة الحسنيون من أحفاد قتادة أن يحافظوا على منصب إمارة مكة والحجاز في أيديهم.

<sup>(</sup>۲۱)، لقلقشندي، قلائد الجمان، س١٦٢،

<sup>(</sup>٣٧). زمناور ، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة د زكي محمد حسن (بيروت: ١٩٨٠م) ص ٣١.

<sup>(</sup>۲۸)، نضه، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۲۹)، جارشلي، مرجع سابق، ص ۱۰۰،

والشريف الحسن يكنى بأبي سعد. (١٠٠) وكان فاتكاً جريناً شجاعاً، توفي مقتولاً من قبل أحد أبناء عمومته.

#### محمد أبو نمى الأكبر، توقي عام: ٧٠١هـ/١٣٠٢م.

یکنی نجم الدین تولی مارة مکة لفترات امتدت من عام ۱۹۲ إلی ۱۸۷ هـ /۱۹۶ -۱۳۰۲م. وتوفي بعد أن ترك ۳۰ ولداً بین ذكر وانثی. (۱۱۰ میثه، توفی عام: ۳۶هـ/۱۳۶۵م.

أبو المخيث، منجد ويلقب أسد الدين. تولى إمارة مكة لفترات متدت من عام: ٧١٠ إلى ٧٤٦هـ/ ١٣٠٢-١٣٤٥م. (٢٠٠)

### عجلان، توفي عام: ٧٧٧هـ/١٣٧٥م.

عز الدين أبو سريع، تولى إمارة مكة بين عامي ٧٤١ إلى ٧٧٧هـ/١٣٤٥ إلى ١٣٤٥م. كان مطاعاً مهاباً غند أهل مكة، قتل أخاه الشريف احمد في العراق فمنع الشريف عجلان الحاج لعراقي من المجيء السي مكة مع محملهم، فبقي الحجيج العراقي ٧ أعوام يأتون مع المحمل الشامي إلى مكة الحج، ثم أرسل الشريف عجلان إلى العراق بعد مراسلات جرت بينه وبين والي العراق أبو الحسن الجلائري ابنه الشريف الخرص وتم الصلح بين الشريف عجلان وأهل العراق، وعاد الشريف الخرص من العراق ومعه أموال عمه احمد التي له في العراق فعاد الحاج العراقي يأتي بمحمله إلى الحج العراق.

لعل الشريف الخرص هذا هو جد الخرصة من شمر الذين خرجوا مع الشريف محمد الجربا من مكة، و هم اقرب البيوتات من شمر إلى آل محمد الجربا حتى أيامنا هذه (12)

<sup>(</sup>٤٠). البرادعي، مرجع سابق، ص ٢٨، السيد أحمد أبن زيني دخلان، أمراء البلد الحرام (بيروت: دون تاريخ) ص ٣٩-٢٤.

<sup>(</sup>٤١). زمباور ، مرجع سابق، ص ٢١، تحذن، مرجع سابق، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤٢). زمباور ، مرجع سابق، ص ٣١.

<sup>(</sup>٤٣). ابن عنبه، مرجع سابق، ص١٤١-٨٤١، لحمد بن على الداؤدي الحسيبي، عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب (بيروت: دون تاريخ) ص١٢٢٠.

<sup>(</sup>٤٤). هذا الرأي من استنتاج الباحث ولعله هو الصواب في نسب الخرصة من شمر.

#### الحسن، توقي عام: ٢٩٨هـ/٢١ ١ م.

تولى إسارة مكة سن عام ٧٩٨ إلى ٨٢٩هـ/١٣٩٦ إلى ١٣٩٦م، وكلت ولاية مكة بعد موت عجلان قد تناقلت بين أبناء عجلان أحمد وعلي وأبناء عمومتهم، إلى أن جاء الشريف الحسن ودخل مكة عام ٧٩٨هـ/١٣٩٦م بعد مقتل أخيه على. (٥٥)

#### بركات، توفي عام: ٥٩٨هـ/٥٥٤١م.

كان على إمارة مكة بين عامي: ٨٠٩ إلى ٨٥٩ هـ/١٤٠٦ إلى ١٤٠٩ إلى ١٤٥٩ إلى ١٤٥٩ إلى ١٤٥٥ إلى ١٤٥٥ إلى الملبع الماء والأخذ عنهم. (٢٦)

### محمد، توفي عام: ٩٠٣هـ/٩٨٤ ١٩٨.

تولى الإمارة على مكة بين عامي: ٨٥٩ إلى ٩٠٣ هـ/١٤٥٥ إلى ١٤٥٨ من ١٤٥٨ الله ١٤٥٨ من الرعية، دانت له العباد واتسع ملكه وتصرفه في البلاد، ومن ذرية محمد بن بركات آل محمد وعدادهم في شمر ويعرفون بالجربا. (٢٠٠).

وقد أكد السيد جمال الراوي الباحث المتخصص في الأنساب جليس السجادة الرفاعية ما بيناه من سلسلة نسب آل محمد الجرباء وأشار في بحثه المستقيض عن بعض انساب البيوتات العراقية ومنها بحثه عن نسب آل محمد الجربا إلى أن للشريف محمد الجربا أخ ثلني اسمه حسن وهما من ذرية الشريف محمد بن بركات. (١٩)

#### بركات الثاني، توفي عام: ١٣١هـ/٢٥١م.

<sup>(</sup>٤٥). الداؤدي، مرجع سابق، ص١٢٢، تحلان، مرجع سابق، ص ٥٠ – ٥٠.

<sup>(</sup>٤٦). زمباور ، مرجع سابق، ص ٣٢، دخلان، مرجع سابق، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤٧). البرادعي، مرجع سابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤٨). السيد جمال الراوي، بحث عن نسب بعض البيونات العراقية، مخطوط قدم إلى وزارة النقافة والأعلام العراقية بتاريخ ١٩٩٧/٨/١٢م، لدينا صدورة مصدورة منه ورقة ٦-٧، كريم، مرجع سابق، ص٣٥.

تولى الشريف بركات الثاني إمارة مكة مع أبيه، وبعد وفاة أبيه اشترك معه أخوته في حكم الإمارة، تخلله صدراع وقتال مرير بينهم انتهى بوفاة آخر شريك له من بينهم قيتباي سنة ١١٨ هـ/١٥١م (١٠١٠ وكان خروج الشريف محمد الجربا عن مكة المكرمة وبداية مشيخة الجربا وتكوين شمر الحالية الذي تبلور كيانها على أيديهم خلال حكم الشريف بركات.

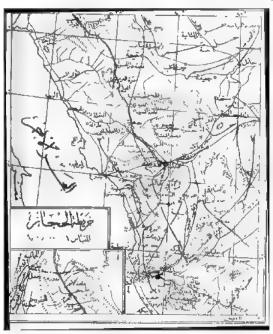

<sup>(</sup>٤٩). زمباور ، مرجع سابق، ص٣٣، جارشلي، مرجع سابق، ص١٠١، البرادعي، مرجع سابق، ص٢٩٠.

# والشريف محمد والحربا وتكويل شحر والحالي

الشريف محمد: الجد الأعلى للجربا بيت الرئاسة على شمر، الذي ينحدر نسبه من الشريف بركات (ما)، عاش إلى ما بعد منتصف القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي بحسب التسلسل الزمني لسلالة نسبه الشريفة، وعند البحث عن حياة هذا الشريف الحسني العلوي الهاشمي القرشي لم تسعفنا المدونات المكتوبة بشيء عنه، فما استطعا جمعه من أخبار كان منقولا من خلال الروايات الشفهية المتناثرة التي أخضعناها للنقد والتحليل قبل أن تدون.

خاصة أن اغلب الذين كانوا مع الشريف محمد ممن كانوا في سن يمكننا فيه أن نقبل بأخبار هم قد قتلوا مع الشريف الجربا في المعركة التي قتل فيها، لذا تناثرت الأخبار عنه في فترة ضعف التدوين فيها بشكل كبير في بوادي شبه الجزيرة العربية(٥٠).

عاش الشريف محمد الجربا كباقي أفراد آسرته على ارض مكة المكرمة وفي تماس مباشر لما كان بجري قيها من أحداث، وكان الشريف من محبي حياة البداوة والعيش في الفلاة خارج مدينة مكة مبتحدا بذلك عن صخب عيشها وأخذت هذه الحياة من وقته الكثير، وكان إقليم نجد خلال تلك الفترة تبعاً اللحجاز، وسكانه يدفعون الزكاة لشريف مكة وأمير ها(آه)، لأن نجد ومنذ العصور العباسية المتأخرة أصبحت خارج سيادة الدول العربية الإسلامية المتاقدة.

إن القبائل العربية على ارض نجد مستقلة بشكل تمام ولا تعرف سلطاناً لحكم عربي سوى أشراف الحجاز أمراء مكة، الذين كانوا يعتبرون ارض نجد جزءاً من أملاكهم ويشنون بين فترة وأخرى الغزوات على قبائلها

<sup>(</sup>٥٠)، لبرالاعي، مرجع سابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۱۰). د محمد بن سالح العثيمين، نجد منذ القرن العاشر حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجلة الدارة، الرياض، العدد ٤، السنة ١، كانون الأول ١٩٧٥م، س١٠٨ د منير الحجيلاني، البلاد العربية السعودية (بيروت: دون ناريخ) ص١٠٠.

<sup>(</sup>۵۲). جارشلي، مرجع سابق، ص ۱۰۱–۱۰۳، لظاهري، مرجع سابق، س۸۷۰

لتحصيل الإتاوات، ولمعاقبة القبائل المتمردة على سلطان حكمهم وكنلك لتحصيل الزكاة من شيوخ نجد كجزء من واجبات الطاعة لأمراء مكة ("").

كما أن نجد كانت ملاذاً للكثير من أشراف مكة وأتباعهم الذين كانوا يدخلون في خصومات سياسية مع أولاد عمومتهم من الأشراف والسادات تصل في كثير من الأحيان إلى القتال المسلح بينهم، وعليه فإن قسما من القبائل النجدية التي كان موطنها من نجد في شمال وادي الرمة على طريق الحج بين البصرة والمدينة وأبعد من ذلك جنوباً باتجاه اليمن (10) التي منها شمر احد بطون العرب كما سماها القلقشندي منذ الربع الأول من القرن التاسع الهجري العاشر الميلادي ولم ينسبها إلى أي من القبائل العربية (10) وكذلك ما ذكره صاحب كتاب جهان نامة من أن الجبل ملك لشمر التي اغلب بطونها من طي (10)، وكان سكناها عند جبل اجا (10) تأتي ارض الحجاز بالقرب من مكة أو للعمل فيها أثناء موسم الحج، فكان الشريف محمد الشباب الطموح إلى الوجاهة والرياسة، المحب للبدو والبداوة. يأتي إلى هذه القبائل ويمكث عند شيوخها طلما بقيت على ارض الحجاز بالقرب من مكة. القبائل ويمكث عند شيوخها طلما بقيت على ارض الحجاز بالقرب من مكة. المنة بينها في البادية

لقد حدث في إحدى السنين خلاف بين الشريف محمد الجربا وأخوته وأبناء عمومته في الغلب على منصب الإمارة لمكة المكرمة (١٠٠ كما تناقلته الأخبار المروية مما دعاه هذا الحل في النهاية إلى ترك رض مكة واتجه مع أخ وأخت له وخاصته ومن كان بجوار مكة ممن تبقى من بطن شمر ولم

<sup>(</sup>۵۳). محمد بن عمر الفاخري، تاريخ الفاخري، تحقيق د عبد الله بن بوسف الشبل (الرياض: ۱۹۸۹م) ص1۱-۱۳.

<sup>(20)،</sup> مس بل، فصول من تأريح العراق القريب، ترجمة جعفر خياط، (بغداد: ١٩٧١م)، هامش صن ١٩٣٧.

<sup>(</sup>٥٥). الظَّمَّندي، مرجع سابق، ص ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٥٦)، اويتهايم، البدو، ج١، مس٢١٢٠٠

<sup>(</sup>٥٧)، نفسه، ج١، ص٢١٢٠.

<sup>(</sup>٥٨). لُنظر جدول الإمارة عند زمباور ، مرجع سابق، ص ٣١-٣٣، جارشلي، مرجع سابق، ص ٢١-١٠١، جارشلي، مرجع

يرحل إلى شمال الحجاز ونزل ارض (الجرباء) التي تلفظ عند أهل نجد بالجرباء) التي تلفظ عند أهل نجد بالجربا أو جريبه (٥٠) والجرباء قرية صنغيرة تقع ضمن ارض معان على الطريق الروماني القديم بين بصرى من ارض عسان والبحر الأحمر قرب جبال السراة الحجازية (١٠) ضمن ارض الجوف من شبه الجزيرة العربية (١٠) وعن هذه القرية جاء لقب الشريف محمد وال بيته فيما بعد بالجربا

أما ما ذهبت أليه بعض الروايات من أن زوج الشريف محمد وآم ولده سلم لقبت بالجرباء (۱۳) وفي رواية أخرى أن آم الشيخ فارس الذي دخل العراق من أحفاده كانت قد أصيبت بالجدري وبقيت آثار هذا المرض بادية على وجهها بعد شفائها بما يشبه الجرب فلقبت بالجرباء وتلقب آل بيتها بهذا اللقب عنها (۱۲)، فالرواية الأولى التي قالت بأن زوج الشريف محمد وهي بنت شيخ قبائل الفضول المسمى وديد البيبي من آل جاسر (۱۲) كانت آية في حسنها وجمالها لا تجاريها فتاة في حسنها إذا ما وقفت إلى جوارها فتحاشتها النساء ولقبنها بالجربا تقبيحا لحسنها، و هذا الأسلوب موجود في تراث العرب اللغوي (۱۲) وقاس من يؤمن بهذه الرواية على الجرباء بنت قسأمة الطائية جدة محمد ذو النفس الزكية لأمه بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ﷺ) عنهم واخو موسى الجون جد آل الجربا. (۱۲)

هذه الروايات بعيدة عن الموضوعية إذ أن الذي لقب بالجربا هو محمد وليس فارساً ولدينا أسماء من شيوخ آل محمد قبل الشيخ فارس بأكثر

<sup>(</sup>٥٩). هكذا تلفظ عند شمر في العراق أيضاء

<sup>(</sup>٦٠). مجموعة مؤلفين، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة احمد الشنتاوي وأخرون (١٠). مجموعة مؤلفين، ١٩٣٣م) ج٦، ص ٣٢٩-٣٣٠.

<sup>(</sup>٦١). وهي الآن ضمن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية..

<sup>(</sup>٦٢). عراكَ الغريسي الجرياء، الموثق في الأنساب (دمشق: ٢٠٠٤م) ج١، س ٥٠.

<sup>(</sup>٦٣). الظاهري، مرجع سابق، ص ٨٧-٨٨، عبد الجبار الراوي، البادية (بغداد: ١٩٤٧م)، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦٤)، الجريا، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦٥). ابن منظور، لسان العرب (بيروت: ١٩٧٨م) ح١، ص ٢٦٠، ذويب، مرجع سابق، ص ٤١.

<sup>(</sup>٦٦). الأصفهاني، مرجع سابق، ص ٣٢٢.

من ١٠٠ عام أشارت إليهم مصادر تاريخية قديمة (١٠) و هم عمار والموح الجربا فضلا عن مسلط الجربا الذي لا نظم عنه سوى انه قتل عام ١١٠٤ هـ/١٦٩ م في يوم مشهود على ارض نجد اقترن به مقتله هو يوم البنوان(١٠) وكلهم يتلقبون بالجربا قبل الشيخ فارس مما ينفي رواية أم الشيخ فارس أو زوجته كلياً.

كما أن العرف السائد بين القبائل العربية أنهم لا يتلقبون بأسماء أمهاتهم في مسميات قبائلهم، ولكن ينتخون بأسماء النساء تعيرا عن الرجولة والحمية، فكيف يقر لشريف هاشمي أن يتكنى بلقب زوجته خاصة وان هذا اللقب لا يعل على معنى جميل، فهذه الروايات قد جاءت حسب اعتقادنا كتيجة حتمية إتباعد الزمن بين الشريف محمد الجربا وأحفاده وتناقل الروايات دونما تمحيص، فضلاً عما تتصف به حياة البداوة من البساطة وتناقل الأخبار على علاتها.

عاش الشريف محمد في أرض الجرباء مع أتباعه ومن خرج معه من أرض مكة ممن عرفتهم قبائل شمر فيما بعد بالخرصة أحفاد الشريف المخرص بن عجلان كما نعتقد، مع زوجه وآم ولده سالم بنت الشيخ البيبي شيخ الفضول إحدى القبائل العربية العربية في نجد، وذات السلطان الواسع على أرضها في ذلك الزمن(٢٠)، والتي ترجع في نسبها إلى بني لام من طي وهي من حمائل جبلي طي أجا وسلمى البارزة، وامتد سلطاتها باتجاه المدينة المنورة ومشيختهم في آل جاسر من آل غزي، وأشهر بطونهم آل صلال فضلا عن آل غزي، الذين كاتوا مستقرين في الجبل منذ القرن الرابع عشر الميلادي (٢٠)، وقد تركوا ارض نجد والجبل واتجهوا إلى الشرق باتجاء بوادي

<sup>(</sup>٦٧). لحمد بن منقور، تاريخ الشيح لحمد بن منقور (الرياس: ١٩٨٠م) هـ ٦٩، عثمان بن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد (الرياض: ١٩٨٠م) ج١، ص٩٩.

<sup>(</sup>٦٨). أبن منقور ، مرجع سابق، ص ٦٩، الفاخري، مرجع سابق، ص ٨٥، عثمان بن بشر ، مرجع سابق، ج ١، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦٩). جيمس بلي فريزر، رحلة افريزر إلى العراق، نرجمة جعفر خياط (بغداد: ١٩٦٤م) ص١٣٦٠.

<sup>(</sup>۲۰). اوبنهایم، البدو، ج۱، ص۲۳۱.

العراق في حدود عام ١٦٧٤م بعد تعدد النكبات والمجاعات التي لحقت بهم في نجد (١٠).

كان زواج الشريف محمد الجربا من آم سالم الفضلية بعد أن استقر في الجرباء لأجل توطيد علاقاته بالبلاية النجدية وحمائلها، وليكون أكثر التصاقأ بالقبائل العربية المحيطة به كي يبعد عن مكة ومن فيها، وتلقب بالجربا الموضع الذي نزل فيه وجعله مستقرا له ولمن معه، واخذ في تكوين أحلاف وتجمعات قبلية جديدة على ارض الجزيرة العربية لأجل تقوية مركزه وسلطاته في وجه أبناء عمومته حكام الحجاز وغيرهم من شيوخ القبائل العربية الأخرى، التي ما انفكت عن الاقتبال والتناحر فيما بينها لأجل الحصول على الأرض والكلاء والغنيمة.

لم يسلم الشريف محمد من الحروب والمنازعات التبلية التي كانت تسود ارض الجزيرة العربية على الرغم من تطرف المنطقة التي كان يسكن فيها، فقد أجبرته تحرشات القبائل العربية المجاورة له على الدخول في حروب معها دفاعاً عن أرضه وأتباعه، محافظاً على مكاته وشرف نسبه أمام النين يحاولون النيل منه أو من أتباعه من شيوخ القبائل واستطاع أن يمد سلطانه بعد تحافه مع الغضول إلى أجزء واسعة من نجد مما جعل القبائل العربية الأخرى التي هي في عداء مع الفضول أن نتحد مع بني خالد وتتجه نحو لشريف محمد الجربا ومن معه املاً في كسر القوة التي معه ويكون بذلك كسرا الفضول خلفائه من بني لام.

حدثت المواجهة بين الشريف محمد وبين هذا التحلف لقوي الذي حاول فرض سلطانه على الجربا وآل غزي وأن تدفع لهم الزكاة، فرفض الشريف محمد الجربا ذلك بالطبع وهو الهاشمي القريشي، فحدثت معركة شرسة بين الطرفين كان من نتيجتها أن دفع الشريف محمد الجربا حياته ثمناً

<sup>(</sup>۷۱). محمد بن حمد أنسام، الدرر المعاخر في لُخبار المعرب الأولخر (بغداد: ۱۹۸۹م) 
ص٥٦، ابن منقور، مرجع سابق، ص٥٧، عبد الرحم بن زيد المغيري، المنتخب 
في ذكر نسب قبائل العرب (قطر: دون تاريخ) ص١٦١، عبد الله فيلبي، تاريح نجد، 
ترجمة عمر الديراوي (بيروت: دون تاريخ) ص٢٢، خلف بن حديد، انساب قبائل 
العرب (الكويت: دون تاريخ) ص٠٠١، ١٧٨.

لكرامته وعزة نفسه تاركاً خلفه من تبقى من الخرصة وبعض الأفراد القلائل ممن شكلوا فيما بعد شمر الحلية الذين جاؤا من نجد وبقوا معه، فضلا عن امر أته و غلامه سلم وأخته التي كاتت قد خرجت معه من الحجاز (٢٠) بعد أن قتل العديد من خيرة رجاله في هذه المعركة التي لم يدونها مؤرخوا نجد رغم ندرتهم في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ شبه الجزيرة العربية كما اغفلوا أحداثا كثيرة غيرها.



<sup>(</sup>٧٢). الرواية مشهورة عند أل محمد وقد وثقها للباحث العديد من كبار السن منهم.

# لارفی نحر وجبلے شمر

لطنا قبل الحديث عن شمر ومشيختها وتكوين هذا العنصر البشري المتجانس اجتماعياً طينا أن نتحدث عن الأرض التي نشأ طيها هذا الكيان والظروف البيئية التي خدمت تكوينه.

يعد إقليم نجد أكبر قسم من بالد العرب إذ يشتمل على الهضبة الوسطى لشبه جزيرة العرب، أما حدود هذا الإقليم فلا يمكن أن نحدد بشكل واضح عبر التاريخ الطويل لهذه الأرض، ولكن يمكن أن تكون الحدود الحالية مجالاً للتحديد إذ أن إقليم نجد اليوم يشتمل على الأراضي الممتدة من قريات الملح شمالا إلى وادي الدواسر جنوبا ومن الإحساء شرقاً إلى الحجاز غرباً الله هذا الإقليم كثير من الأودية أهمها وادي حنيفة الذي يعد أكبر أودية شبه الجزيرة العربية ووادي الرمة الذي بيداً قريبا من المدينة المنورة ماراً بالقصيم ومتجهاً نحو الشمال(الالالاليم).

تمتد هضبة نجد التي تعني لغة الأرض الصلبة أو لمشرفة منها بين خطي ٢٣. ٥ شمالاً و ١٥. ٧٤ درجة شرقاً و هذا يعني أنها تقع في النطاق الصحراوي الجاف وضمن منطقة الضغط المرتفع المداري شتاءً، ولهذا يتميز مناخها بالجفاف على مدار السنة وبارتفاع درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف وأمطارها مطبة قليلة ولا تشتمل على كل مناطقها إذا ما سقطت. (٥٠) وأشهر مناطق نجد من الجنوب إلى الشمال وادي الدوامر، الأحلاف، الحريق، الخرج، العارض القصيم، الوشم، جبل شمر، الجوف، قريات الملح،

<sup>(</sup>٧٢). حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين (القاهرة: دول تاريخ) ص ٤١.

<sup>(</sup>٧٤). د. عبد الرحم عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى (القاهرة: ١٩٦٩م) ص ٦٦.

<sup>(</sup>٧٥). صنائح بن على الحبيبي، موقف الدولة العثمانية من الدولة السعودية الأولى، ١٧٩٨-١٨١٨م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كلية الآداب، (الموصل: ١٩٩٦م) من ١٥.

وامتداد هذا الإقليم من الشمال إلى الجنوب نحو ٨٠٠ ميل وعرضه من الغرب إلى الشرق أي من الوشج إلى سدير نحو ٢٢٠ ميلاً (٢١)

يعد جبل شمر الذي يحتل المنطقة الشمائية والشمائية الشرقية من نجد والذي يعرف فيما سبق الحرب العالمية الأولى بأمارة آل رشيد التي كالت عاصمتها حائِل. الموطن الذي نزلته وسكنته قبائل شمر بعد أن كان هذا الإقليم لقبيلة طي العربية التي اشتهرت في التاريخ قبل الإسلام وبعده بجبليها أجا وسلمى، أما جبل شمر فهو السهل الواسع الممتد بين جبلي أجا وسلمى ويبلغ طول هذا الإقليم مراحل وعرضه مساوي لطوله وهذا يساوي ١٢ فرسخا(\*\*) وفي شعاب هذين الجبلين والوادي الفسيح بينهما منابع وفيرة للمياه تحت طبقات الرمال والصخور قضلا عن الخصوبة العالية التي تتمتع بها تربة هذا الإقليم من أرض نجد(\*\*)، لذا فإن أهل نجد يطلقون على هذا الإقليم نجد(\*\*).

تحدثت المصادر التاريخية كثيراً عن طي القبيلة العربية القحطانية ونزوحها من اليمن والسكن في هذا الإقليم، وأضحى جبلا أجا وسلمى يطلق عليهما قبل تمكن شمر من هذا الإقليم بجبلي طي، إلى أن حلت شمر بقباتلها في هذا الإقليم وغلبت عليه، أتت أول إشارة عن تواجد شمر على ارض نجد في قرية توارن من قرى جبل أجا التي هي لبني شمر بن زهير من طي عند ياقوت الحموي في القرن السلع الهجري، الثلث عشر الميلادي(۱۰۰) ولعل هذا هو الأصل الذي يربط شمر بطي الذي اخذ به العديد من الكتاب في أن شمر من طي، وهو في الواقع تعميم واسع لأنه لا يشمل إلا جزءاً من بطن شمر الدي يعود في جنوره إلى طي. وشمر أوسع من نلك في التكوين.

<sup>(</sup>٧٦)، وهية، جزيرة العرب، من ٤١،

<sup>(</sup>٢٧)، مؤلف مجهول، لمع الشهاب (القاهرة: ١٤٦٧م)، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٧٨). وهبة، جزيرة العرب، ص ٤١.

<sup>(</sup>٧٩)، مؤلف مجهول، لمع الشهاب، ص ٢٤١٠٠

<sup>(</sup>٨٠). ياقوت الحموي، معجم البلدلن (بيروت: ١٩٦٥م) ح١، ص ٩٥–٩٩..

ثم اخذ هذا الاسم يتسع في معناه حتى أضحى في القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي يطلق على بطن من بطون العرب في الجبلين ليس له ارتباط بغيره من القبائل العربية كما قال ذلك القلقشندي: ولم ينسبهم إلى أي من القبائل الأخرى، بل عد شمر كياناً قائماً بذاته في الجبلين(۱۱)، أي أصبحت شمر كلة عشارية قائمة بذاتها في منطقة الجبل الضوت تحت القيادة التي سوف تجعل منها تجمعا قبليا سجل تاريخا حافلا بالأحداث على رض الجبل ونجد، ثم على ارض الجزيرة الفراتية لأكثر من أربعة قرون.

إذن فإن شمر، هذا الكيان القبلي قد مر بعدة مراحل في تكوين كياته في منطقة شبه متحضرة ألا وهي جبل شمر، لأنها تقع على طريق الحج العراقي. وكانت قريتا فيد وسميراء من قرى الجبل فضلا عن حائل بمثابة منازل للحجاج العراقيين عبر تأريخها العربي الإسلامي(١٠)، ويصف لنا أحد الحجاج المارين في هذا الطريق في بدايات القرن السابع عشر بقوله: وآتينا على جبل شمر والكل منا لنيل الانشراح شمر، وهناك قرية تسمى حائل ذات نخيل وأشجار، وعيون وآبار، وطيور وأزهار، وبساتين واسعة وثمار. كأنها روضة من رياض الجنان، فيها من كل فاكهة زوجان، وأهلها أعراب كرام شمل كرمهم الخاص والعام. لم نلق فيهم غير شجاع عظيم وجواد كريم. (١٠)

لقد أنشأ الشمامرة حصوناً لهم في الجبلين هي شمر الذي يشير أحد الباحثين إلى أن شمر الحالية جاءت تسميتها بشمر نتيجة بناء هذا الحصن حيث انه بعد أن اكتمل بناءه وظهر صرحه تنادى الأفراد الذين بنوه بينهم شمر الحصن شمر بمعنى ظهر وبان، فسموا أهل شمر وغلبت التسمية عليهم(10) أي على الجبلين أجا وسلمى فسميا جبل شمر تيمنا بهذا الحصن،

<sup>(</sup>٨١). العَلَمُنندي، نهاية الأرب، ص٨٠٨.

<sup>(</sup>۸۲). محمد بن لحمد بن جبیر، رحلهٔ ابن جبیر (بیروت: ۱۹۸۰م) ص ۱۹۰۰، محمد بن عند الله بن بطوطهٔ، رحلهٔ ابن بطوطهٔ (بیروت: ۱۹۹۸م) ص ۱۲۹ ۱۹۰۰.

<sup>(</sup>٨٣). عباس بن علي المكي الحسيبي، نزهة الجليس (القسطنطينية: ١٨٧٦م) من ١٦٠.

 <sup>(</sup>٨٤). سليمان الدخيل، القول السديد في إمارة الرشيد، مخطوط في المركز الوطني للمخطوطات، بغداد، تحت رقم ٤ ٢٤٤، ورقة ٦

و كذلك حصنا حوشان وشممان و عقدة (<sup>(1)</sup> فضالا عن استخدامهم حصن مناع الذي كان موجوداً أصلا في جبل أجا. (<sup>(1)</sup>

ونتيجة لكثرة هذه الحصون ومنعتها فقد لقب أهل الجبل ومن ثم الجربا بالعصاة لمنعة هذه الحصون وشدة بلاء رجالهاء لتأتي أول إشارة إلى أن الشمامرة قد أنشأ عبد الله أن الشمامرة قد أنشأ عبد الله الشمري من آل جبار من عبدة قرية المجمعة علم ٨٢٥هـ/٢٢٢م وتسمى أبناءه فيها بآل سيف (١٤ م)، وهي أول القرى التي أنشأها الشمامرة خارج جبل شمر بعد استقرار عبدة في الجبل الذي كانت تسكنه قبل هذا التاريخ بزمن، لتتحول هذه القرية فيما بعد إلى مدينة المجمعة الحالية الموجودة في المملكة العربية السعودية.



 <sup>(</sup>٨٥). أبن بشر، مرجع سابق، ج١، ص٨٠، فهد العلي العريفي، لمحات عن منطقة حائل (الرياض؛ ١٩٨٠م) ص٣٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٨٦). العريفي، مرجع سابق، ص٢٢.

<sup>(</sup>۸۷)، عند الله البسام، علماء نجد خلال خمسة قرون (الرياض: ۱۹۸۷م) ج۱، س۱۳۶، ج۲، س۵۰۰، محمد بن عثمان القاضلي، روضة الساظرين (الرياض: ۱۹۸۰م)، ص۷، الشيخ محمد بن لاريس، المجمعة بين الغابر والحاضر، مجلة الدرة، العدد، تموز ۱۹۸۲م، ص۱۸۷.

# ونئرلاف مكة وجبع شمر

إن الأشراف عقب الشريف محمد كاتوا على اتصال مع البدايات الأولى التكوين لحالي لشمر ورجالاتها، وكثيراً منهم من حاول أن يغزو الجبل أو التجاء أو اجبر على الذهاب إلى الجبل مع خاصته ومن معه من أتباع إذا ما دخل في خصومة مع أقربائه في مكة، ولعل الشريف إدريس هو أحدهم إذ ترك مكة مع حاشيته ورجاله بعد خصومة طويلة على منصب الأمارة مع أبناء عمومته وسكن جبل ياطب قرب حائل حتى وفاته عام ١٩٦٣ هـ المصادف لشهر تشرين الثاني من عام ١٩٥٣م، التي أرخها الشريف المصادي المكي في كتابه سمط النجوم العوالي.

حدثت هذه المعركة نتيجة لخلاف وقع بين الأشراف أنفسهم عندما منع السيد ماتع الحسيني أمير المدينة المنورة الهدايا والأموال السنوية التي كان يعطيها أسلافه من سادات المدينة المنورة إلى بعض عوائل الأشراف و هم: آل حسين وال نعير وال جماز الساكنين منطقة جبل شمر، وإلى الأعراب من الضفير وعنزة وغير هم، مما اضطر هؤلاء الأشراف والعربان أن يكونوا حلفا بينهم وقاموا باعتراض الحجيج المعني القائم إلى مكة في ارض الفريش بين مكة والمدينة، و قاد تحالف العربان ولأشراف هذا أبو نراع احد شيوخ الضفير، وكان في موكب الحجيج قاضي المدينة المنورة عبد الرحمن أفندي، وقامت هذه الجموع بالاعتداء على القافلة ونهب أموالها عام الرحمن أفندي، وقامت هذه الجموع بالاعتداء على القافلة ونهب أموالها عام أن منزد إليهم أعطياتهم فكفوا عن التعرض لركب الحجيج، وواصل الركب أن منزد إليهم أعطياتهم فكفوا عن التعرض لركب الحجيج، وواصل الركب وأمير ها بتجهيز المساكر للحاق بعرب الضفير وعنزة التي يقودها أبو ذراع وأمير ها بتجهيز المساكر للحاق بعرب الضفير وعنزة التي يقودها أبو ذراع وأمير ها بتجهيز المساكر للحاق بعرب الضفير وعنزة التي يقودها أبو ذراع وأمير ها بتجهيز المساكر للحاق بعرب الضفير وعنزة التي يقودها أبو ذراع وأمير ها بتجهيز المساكر للحاق بعرب الضفير وعنزة التي يقودها أبو ذراع وأمير ها بتجهيز المساكر للحاق بعرب الضفير وعنزة التي يقودها أبو ذراع

<sup>(</sup>۸۸)، ابن مقبل، العقود الدرية، مخطوط في المركز الوطني المحطوطات، بغداد، تحت رقم ۳۳۲۶۱، ج۱، ورقة ۲، ابن بشر، مرجع سابق، ج۱، ص۳۲، ليلبي، مرجع سابق، ص۷-۸.

ومن معهم من الأشراف من آل حسين وآل نعير وآل جماز فشمروا نحو جبل شمر وتحصنوا في حصن شمر وباقي الحصون في أعلي جبل أجا واستطاع الشريف حسن أن يشتت شملهم ويهدم هذه الحصون ومنها حصن شمر الذي كان من امنع حصونهم، ثم ساق أعدادا منهم أسرى في حين التجأ العديد من الأشراف المتصردين ممن ذكرناهم واختفوا بين قرى جبل شمر وبقوا هناك الأشراف المتمردين ممن ذكرناهم واختفوا بين قرى جبل شمر وبقوا في مؤلفه يقول عنهم أنهم تاهوا في البادية وانقطع خبر هم أفخاذ عديدون في مؤلفه يقول أن الأشراف ذوو حسين هم إلى الآن مع الضفير وهم أفخاذ عديدون ورئيمهم ابن مرشد (۱۰)، كما أن قسما من حمائل شمر في سنجارة وزوبع ترجع جذور أنسابها إلى الأشراف في مكة والمدينة المنورة.

ومنذ عهد الشريف سلم بن محمد الجربا أطلق أسم شمر ليس فقط على هذا التجمع القبلي بل على الأرض التي تسكنها فسميت بأرض شمر (٢٠) أو جبل شمر، وقد شغل أهلها كنلً من عرنان ومسمع و هكران ورمان بالإضافة إلى أجا وسلمي وحائل ومناطق أُخرى من أرض هذا الإقليم الذي كان يشتمل على 11 قرية، وزكاته التي جباها جيش محمد علي باشا عندما احتل هذه الأرض كانت 170 أردياً من القمح في السنة (٢٠).

<sup>(</sup>٨٩)، العصامي، سمط النجوم العوالي (القاهرة: ١٦١م) ج كص ٣٦٥–٣٦٧.

<sup>(</sup>۹۰). البرادعي، مرجع سابق، ۱۹، ۲۲، ۵۷–۵۸.

<sup>(</sup>۹۱)، قطب، مرجع سابق، ص٥٥،

<sup>(</sup>١٢). مجموعة مؤلفين، دائرة المعارف الإسلامية، ح١٣، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٩٣)، نفسه، حمد الجاسر، معجم قبائل المملكة العربية السعودية (الرياض: ١٩٨٤م) القسم ولحد، ص٢٠٤، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد على، (قطر: ١٩٨٢م)، ج١، ص ١٣٠-١٣٢.

# والشيخ سائح وبنا, وحرة شمر

لم يكن أمام زوج الجربا بعد مقتله إلا أن عادت مع ولدها الوحيد الشيخ سالم إلى أهلها الفضول الذين كاتوا يسكنون في منطقة جبل أجا مع بعض من تبعها من رجل الجربا، في حين بقي ما تبقى منهم مع أخته في الجربا، لينشاء الشيخ سالم عند أخواله الفضول بين عشائر هم على أرض نجد عند جبل أجا فارساً من فرسان العرب، مثبتا انه ابن الجربا في الفروسية والسخاء. حتى أن شباب قبيلة أخواله اخذوا في الغيرة منه، و شتعلت نار الحسد فيهم لما آل أليه حال سالم من الوجاهة وطيب الحال، وهو لا يعرف أباً له غير جده وديد البيبي شيخ الفضول، لأن أمه لم تعرفه بنسبه ولا بأهله، وهو على هذا الحال كان يطالب بحصة العقيد في الغزو. (١٤٠) فأستغل شباب الفضول من حساد سلم هذا الموقف منه فعرفوه انه ليس بأبن شيخ القبيلة، الفضول من حساد سلم هذا الموقف منه فعرفوه انه ليس من صلب هذه القبيلة، وعندها عاد لشريف سالم إلى أمه مهموم الحال مما سمعه وحلف أمه أن تخبره بحقيقة الأمر، فعرفته نسبه وما آل أليه حال أبيه وأخبرته عن مكان أرض الجرباء التي تركتها وفيها بعض أتباع أبيه.

ترك سلم الجربا ارض نجد شاداً الرحال إلى الجرباء باحثاً عن عرب والده ومن تبقى من أهل بيته، وعند وصوله إليها لم يجد في منازل والده إلا عدداً قليلاً من البيوت الهزيلة يسكنها أناس قليلون فقراء الحال، فسل عن بيت والده فدلوه على بيت متعب كان مسكوناً من قبل امرأة في لكهولة من عمرها، فجاء وعرفها من يكون، فقامت واحتضنته ثم أرخى رحاله في بيت والده ليعلم من عمته عن كامل القصمة التي عاش حداثها والده، وما آل أليه حال عربه بعد مقتله من ضنك العيش وقتر حال.

عندها صمم الشريف سالم على إعادة مجد أبيه وعربه، ويأخذ بتأرهم ممن غزاهم ونبح أباه، فجمع الشيخ سالم من اليافعين ممن هم قريبي

<sup>(</sup>٩٤). قائد الغرسان وشجاعهم، والرواية معروفة لدى شمر والفضول.

سن البلوغ من عرب أبيه، ومن التحق به من شباب القبائل العربية التي كاتت تنزل أرض الجرباء واتجه بهم إلى أرض نجد. تلك الأرض التي نشأ عليها وعرف أهلها، وفيها صحب أبيه من شمر وأخواله الفضول، فنزل (جنيجله) من أرض نجد في واد تحيط به التلال من ثلاث جهات، ويسمى مثل هذا الموضع عند أهل نجد (بالربع) فسمي هذا الربع اثر نزول سالم فيه بربع سالم، واخذ الفارس الشاب يحث الشباب الذين أتى بهم على تعلم الفروسية واستعمل السلاح مستعيناً بأحطاب شجر الصحراء بمثابة رماح وسيوف لتدريبهم، ومع تزايد في أعداد أتباعه لالتحاق أعداد من شباب شمر والقبائل الأخرى المجاورة للربع في السكنى به حتى استطاع بعد مدة من الزمن تكوين قوة لا يمتهان بها من الشباب المدرب القادر على حمل السلاح المتقن لفنون الفروسية العربية.

ظهر سلم بقوته على أرض نجد والجبل. واخذ في بسط سلطانه وإظهار قوته، وعاقب من أساء إليه بأن احرق عدا من بيوت الفضول، لكنه لم يسئ إلى أخواله إذ انه منع أتباعه من الاقتراب من بيوتهم واخذ يردد (بيت الصلال لا تأكله النار)، وألتفت أعداد أكبر من القبائل العربية الساكنة في الجبل حوله، فتبلور كيان شمر واستطاع بهم ومن التحق بهم من الفضول وأفر اد من القبائل الأخرى التي كانت نازلة ارض الجبل وما حوله من بقايا طي أن يحقق الزعامة له على أرض نجد، وينهي نفوذ أخواله الفضول. وأضحى الشريف سلم الجربا شيخاً لما عرف اليوم بشمر في نجد، وخاض العديد من الغزوات كان الهدف منها تقوية سلطته والقضاء على من حاول النيل من زعامته أو من شمر التي تزعمها بكيانها الذي تبلور وتماسك على يبه.

بعد وفاة الشيخ سلم تعاقب على مشيخة شمر بقبائلها أو لاده وأحفاده من آل الجربا الذين لم يصلنا الكثير عنهم، ولذلك تعد هذه الحقبة الزمنية من الله فترات تأريخ آل محمد الجربا غموضا حتى نصل إلى الحميدي الأمسح. بحيث أنه بعد هذه الشيخ تكون الصورة واضحة للعيان، وتتوافد المعلومات التاريخية بغزارة، وفي اعتقلانا أن سبب قلة المعلومات هو فقدان التاريخية المعلومات عن حياة البداوة التي عاشتها شمر

وآل محمد، و هدوء الأحوال السياسية على أرض نجد حدا بالتأريخ الخبري لمنقول شفاها أو المدون نسيان أخبار هم، خاصة وأن نجد عاشت لقرون طويلة بعد سقوط الدولة العباسية بعيدة عن مراكز الحضارة، وبقيت أحداث لتاريخ على أرضها محصورة بين أفرادها، ولم يجد من كان يجيد التدوين الحاجة إلى كتابتها خاصة وان الذهن البشري على هذه الأرض كان صافيا يحفظ الأحداث قلم يكن هناك حاجة للتدوين، وما سوف يذكر عن الجربا هو في الواقع ما تم الحصول عليه من مطومات ضمن ما يعرف بالتاريخ الشفوي الذي انتشر بشكل واسع على ارض شبه الجزيرة العربية، وربما يضاف إليها في المستقبل ما يكشف عن غموض قسم منه (٢٠٠)، خلف الشيخ سالماً على مشيخة شمر إبنه:

### الشيخ سيف:

وصلتنا معلومات جد قليلة عن هذا الشيخ، ويعرف اسمه الكثير من شمر، إذ أن فترة قيادته لشمر كانت ضمن فترة الضعف في لتدوين التاريخي التي كانت سائدة على ارض نجد والجبل، وقد ذكر القصيد البدوي الشيخ سيف، ومن ذلك قول ابن رمان متوجعا على رحيل شمر مع الشيخ مطلك الجربا عن الجبل فيشير إلى الشيخ سيف فيقول:

يتنطون فتخطان الأبطادي الكرامط اللي انقلوا على كل القبايل بالأمداح عيسال شعورية على القبايل بالأمداح الامال

<sup>(</sup>٩٥). الفاخري، مرجع سابق، ص١٩-٢٤.

<sup>(</sup>٩٦)، من التراث الشعري الشمري.

خلف الشيخ سيفا على رئاسة شمر ابنه:

### الشيخ سيح:

تحدث عنه بنزر التأريخ البدوي بشقيه الخبري والمدون، وذكر تلقب آل محمد في نجد به فسموا بالسيحة (١٠) تيمناً بعلو منزلة هذا الشيخ وقوة وشكيمته في قيادة لشمر، ترك المشيخة من بعده الابنه:

### الشيخ مشعل:

هو ابن الشيخ سيح وآل الجربا ينتخون به. إذ أنهم إذا ما أرادوا الإنتخاء أو التفاخر في عمل مشرف قالوا (حرشه وآنا ابن مشعل، دونك راعي البويضة ولد الشيخ) (٢٠)، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ مشعل عمل مشهود قام به على أرض نجد ترك أثراً باقياً لدى أهله وأبناء عمومته، جعله محل تقدير هم وإكرامهم بحيث أصبحوا ينتخون باسمه خاصة في الغزوات عند الطعن بالرمح أو السيف. وبالرغم من أن التأريخ البدوي لم يحفظ لنا ما قام به الشيخ مشعل من جليل الأعمال لأهله الجربا خاصة ولعموم شمر عامة، سوى أن الشيخ مشعل يعتبر نتيجة لهذه المكاتة والاحترام المؤمس الثاني بعد الشيخ سلم في تكوين قبائل شمر.

مما يروى عن الشيخ مشعل انه أول من وضع المحجان العلامة المميزة التي تخذها آل الجربا لوسم إبلهم، ولم يكن موجوداً لديهم قبل الشيخ مشعل، وأصبحت شمر نجد تسم به على الفخذ الأيسر للأبل، والثاني على الذراع الأيسر (٢٩). وان النوق الحرش أي التي تقطع المسافات البعيدة لقوة أجسادها كان الشيخ مشعل قد غنمها في إحدى غزواته، وكان معه فيها حمود الرويسي من الزرعة من سنجارة في ارض معان شمال النفود، وهذا يدل

<sup>(</sup>٩٢). المغيري، مرجع سابق، ص ١٣٩، قطب، مرجع سابق، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٩٨)، هذه هي نخوة أل محمد الجرياء

<sup>(</sup>٩٩). محمد رفعت باشا، مرآة الحرمين (القاهرة: ١٩٢٥م) ص١٠٤، والرواية مشهورة بين قبائل شمر .

على أن شمر تحت قيادة الشيخ مشعل استطاعت أن تتحرك في مناطق واسعة شمال شبه الجزيرة، وأصبحت قوة مؤثرة في هذا الإقليم.

#### الشيخ مانع:

كان للشيخ ماتع ما كان الأبيه من المكاتة والسؤدد لدى شمر قاطبة وعند آل بيته الجربا خاصة، بحيث أنهم كانوا من ضمن ما يطلق عليهم من ألقاب المانع تيمناً بهذا الشيخ الكريم الجواد. الذي لم يغفل عنه القصيد البدوي، فقد أشار الشاعر عايد الزميلي في أبيات له إلى الشيخ مانع عند مدحه الأحد أحفاده بقوله: (۱۰۰)

قال الزميان والزميان عابد على السيافا من حرب الشريف سندوا يتلون أبن صالا والد محمد يلمنا نبيح من جملة النيب فاط خريصات مقوى صبركم الينا ابتليتوا يندون خيل الضد عن إقطاع ربعهم الحمد لله ما نقلول بغيرهم

سهرت آنا وكان العباد ارقدود حسالوا شدمال وهفوا النفود المسائعي بعسر السنين اجود ومن حايان مشيه مع آول الندود خريصات ومعهم سرية العامود ولد الفواري والحشاش حمود خيوا الملوك وأجان الأصابل فود



المحجان وسم ابل الجربار، ١٠

<sup>(</sup>۱۰۰). من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>۱۰۱)، ارينهايم، البدر، ج١، م٠٢٥٠.

وقول الحسيني دايس الهكاز في ضعاينه في وصفه للمحمد بالماتع: أنا قلتها بالعصاة المائسع اللي ركضاتهم على العو دمار (١٠٠٠)

وابن صلال الذي ذكره الزميلي حدثت في أيامه معركة أو كما يطلق عليها البدو (مناخة) بين الشريف الهاشمي محمد الحارث بن أبي نمي أحد أمراء الحجاز، الذي غزى بوادي نجد وجبل شمر واستطاع أن يكسر العديد من القبائل العربية ومنها الضغير التي هزمت في مناخ الضلفعة من قبله وأنزلهم عن جبل سلمى الذي كانوا يسكنون فيه (٣٠٠)، وبين عبدة من قبائل شمر استمرت ثلاثة أشهر، كاد النصر فيها أن يكون لأمير الحجاز لولا نصرت الزوبعية من قبائل شمر التي آتت من مكان بعيد، ربما يكونون آتوا من بادية العراق الجربا، إذ أن ثمة إشارات تغيد أن قسماً من قبائل شمر كان الشيخ مطلك الجربا، إذ أن ثمة إشارات تغيد أن قسماً من قبائل شمر كان هنا جاءت تسمية شمر بالطنايا، لأن الذين آتو، لنصرت عبدة ضد الشريف رفضوا أن يرتلحوا من عناء السفر ويأكلوا الطعام، بل أصروا على دخول رفضوا أن يرتلحوا من عناء السفر ويأكلوا الطعام، بل أصروا على دخول القتال، فطنوا عن الزاد ونصروا عبدة وحسموا المعركة لصلح شمر.

لقد حدثت هذه المعركة في حدود العام ١٨٠ ام(٢٠٠) غربي حاتل قرب موقق من قرى شمر، وفيها غنمت شمر الخيول الأصاتل الموسومة بوسم الشريف محمد وهي: الحمدانية سمري، الهدبا، اعبية، أدهما، عامر الجلالة، الكحيلة (الشيخة) والظبي، وهي في الحقيقة من نسل لخيول العربية الخمسة التي منها تناسلت كل الخيول العربية الأصيلة لدى شمر وباقي القباتل العربية إلى أيامنا هذه (٣٠٠).

وصف لنا الأمير الهاشمي محمد الحارث المعركة وصفاً دقيقاً وما آل إليه حاله بعد أن هزم من قبل شمر ووقع هو ومن معه في الأسر، ثم أكرم

<sup>(</sup>۱۰۲)، نفسه

<sup>(</sup>۱۰۳). ابن منقور ، مرجع سابق، ص٥٥ ٥٦، ابن نشر ، مرجع سابق، ج١، ص٧٧.

<sup>(</sup>١٠٤). د عبد الله المعالَح للعثيمين، نشأة إمارة آل رشيد ( الرياس: ١٩٩١ ) ص٣٢-٣٤.

<sup>(</sup>١٠٥). لوينهايم، رحلتي، ج٢، ص١٣٦، مجلة الصناديد، بيروت، ١٩٩٨م، السنة١، العدد ١، ص

لمكاتته الشريفية من قبل شمر وأولاد عمومته الجربا، وأطلق سراحه وحلف لهم انه أن يعاود غزوهم ثانية في قصيدته التي قل فيها:

يمسل عسين للشسريف محمسد خَذَينًا الخَيلُ مِن العِلا آلِيا اشتهن وجريشا السبايا من الطايف والحرم هزئسا ابسن حميسد وعنسا تنحسي وخذينا بوادى النيسر والصكور عزبه وجينا على بعض القبايل وأدبحوا وغرننا على طرش للسويطات بالحفر وهزعتسا بالمستورعلي ديسان شتمر انثيثا بالنبرة اللي اسمها بأسم أهلها مناخنا لعيدة تسعين ليلة سننا عيس من الهوش كملوا اليامسا لفونسا زويعسن فسوق ضسمر من فوق كل صهالُ وكلُ اشمَرَة وجتنسا الجحافس مسن تسالع والحفس اليسا وردوهسن كسالغروب السؤرد وتشدوف ضرب سيوفهم بظهورنا خلصوا بتالينكا وانقصاد جمعنك صحوا علينا بسريتينن تلذوننا صناحوا عليتنا صبيحتن تتثبر السدما خنذوا نبوادي خيلننا وأكرشوا بنبا الخيسل بالفرسسان قامست تسذودنا صناحوا عليتنا صنيحة ترمنل النسنا علنا عليهم عباتن من خطات وتجاولنا بالجموع بطراف موقق وانشوف جدع الخيل منا ومنهم وجانسا اصبي لاطسال عمسره وقمنسا تنخسى كسل كسرم امجسرب ونخبنا يبيص وين أينن عشية قلت يا بيص يا بيص لنحى الذيل عنا ورد عليهم يبيض واحمير السيما

بمعنة تهلهنال منان شبقا البارأس حبالان من البدووالحضرواللس زينين المصادر حلنكا وحلينكا يستديار الدواسسان كسره ملاقاتسا وسسند النيسر نساير صملان أهلها عقب البلال غاير وكفوا وعرفوا بهبا حميران النواظر وخايتا الموض المليان خاير مسا ديسر المسولي علسي العيسد صساير اكسرام اللحسا ايسام حسر المسساعن بالتلعية اللياحصاها جفاشين كمسا دغلسوين نسش عنسه المغساس كسين يسلاوي صسرعهن كسل نسادر يطيسرن ريفان العجاج الجالس تسمع زغاريت البنات الجواهر وإن صدروهن كالقساح الصسوادر مشل حقوق المسزن مسن فسوق مساطر وايحدين بحيص تقطعهن يحجد شحاطر هسنذا يوردهسنا وهسنذاك صسنادر وخبذوا تسوادي الخيسل والعسج تساير وحنا على الطوعات والكون عامر مسن دور العسيلات هدذاك عساش يشيب يه المالود وياجي التذاكر وأنسا علسى مسا قسدر الله صساير وصارت علينا من كبار الكساير هشيم طلح جابه السيل حادر خلي عجاج الخيل عبدا الجواسس يا الله يا قادر على كال قادر الياما هفا حدر السيوف الشواطر يا بيص يا فرز الوغي يا آبو شاكر وغبنت سيروج الخيسل مثبل البيواخر

وتلقاه أقدو شاوى (۱۰۱) وأعطيه وتركنا بيص بريسع المغنسى اليا صدرت من جو العويجر تمره ووردنا الخليفة تاركين اشيوخنا ظيمي بني عمي مكارم لابتي تغني لربعي بني عمي أهل الجودوالسخا أن الشدوك عن حالنا عطهم الخير بأسيب سرنا ثم غرنا وصارت كسيره وحلفت ما اجي اليارهم عقب ملمضي هذا كالم النبيرة عليه محمد هدذا كالم النبيرة عليه مسردا في اليارهم عقب ملمضي هدذا كالم النبيرة البشريف محمد النبيرة وصاينا علي سيد البشريف محمد النبيرة وصاينا علي سيد البشرية

بشافا تنظا بين الضاوع شاطر تمره القطعان البا الفت صولار ممشاة ليلة قدرها بالأكلار عياض وحوشان ومحتمي الخيل ناصر غربي بزاخة لا سقتها الأقاطر أشراف فروع المنايس مصلار أركوا على كبدي حاميات المخاطر تسرى حالات العلم ياتي مبائر الراس من كثر الهواجيس سائر مسائر الله الله قلد الأمر قالا كود نتواجه عند رب المقادر ياحداد ما كبر يدروس المناير (۱۰۰)

وابن صلال في القصيدتين هو محمد بن صلال بن محمد بن ماتع المجرباء الذي من نسله بيت الصلال الموجودين حاليا من لمحمد، و كاتوا فيما مضى ايام ما كان آل الجربا في نجد الأوصياء على الشيخ من آل محمد إذا ما توفي أباه والت المشيخة إليه وهو صغير إلى أن يكبر ويبلغ أشده.

### الشيخ جعيري:

خلف لنا الشيخ مانع عدى محمد جعيري الذي أصبح على مشيخة شمر، ولم يزودنا التأريخ البدوي عن هذا الشيخ بأية معلومات سوى التسمية ولمن ترك المشيخة من بعده.

### الشيخ عبد المحسن:

هو ابن الشيخ جعيري، وكان على مشيخة قبائل شمر في نجد بعد وفاة أبيه، ولم يصلنا شيئاً عن هذا الشيخ وأغفل أحداث عهده التأريخ البدوي

<sup>(</sup>۱۰۹). ویقصد به العجزش من فرسان شمر.

<sup>(</sup>١٠٧). قام الباحث بجمع أبيات هذه القصيدة من خلال سمعه للموروث الشعري لدى شمر.

مثلما أغفل أحداث عهود غيره من آل محمد الجرباء سوى انه قتل على يد أحد أفخاذ شمر (الصلح) في خلاف داخلي بينهم، وقد أخذت الخرصة بشأره على عهد الشيخ الحميدي الأمسح في دار ابن حميان (بما عرف بلجة السيافا بشامان)، على الرغم من كون المحمدي لا ثأر له لمكانته لدى شمر.

### الشيخ مجرن:

هو ابن الشيخ عبد المحسن، أصبح على مشيخة شمر بعد موت أبيه، و هو كذلك ممن لم يصلنا عنه إلاّ الشيء القليل، إذ أن الشيخ مجرن كما تحدث عنه التاريخ الشفهي هو من اشجع فرسان رجالات شمر في عصره، إذ كان يخرج بأبل شمر التي معه لوحده في يوم كامل دون أن يأخذ معه من يحامي الإبل، واليوم التالي كان لفرسان شمر، وله طلحة (شجرة) من طلح منطقة جبل شمر كان يجلس تحتها لا زالت أثار مكانها باقية إلى اليوم قرب حائل، وقد ترك من الأبناء كلاً من زيدان الذي من أحفاده فرع الزيدان الذين ينتخون (حرشة وأنا ابن مجرن) توكيداً لمكانة هذا الشيخ ونسبتهم له، وحميدي. وربما كان على عهد الشيخ مجرن مقتل كلا من عمار وموح الجربا عام وربما كان على عهد الشيخ مجرن مقتل كلا من عمار وموح الجربا عام مشهود من أيام نجد التي أرخوا بها فقالوا: يوم البنوان، بالرغم من أننا لا نظم ماهية الحدث الذي كان في هذا اليوم من عام ١١٠٤ هـ، ١٦٨٢م، فعمار والموح ومسلط الجربا لا نظم عنهم سوى ما ذكرناه (۱۰۰).

## الشيخ حميدي الأمسح:

يعد الشيخ حميدي الأمسح من أبرز أحفاد محمد الجربا في نجد، ومن ذريته تكثر آل محمد. والأحفاده اليوم المشيخة على قبائل شمر، وقد لقب الشيخ حميدي الجربا بالأمسح الأنه ولد وإحدى عينيه ممسوحة، أي ليس فيها إنسان العين (١٠٩)، ومما تمتع به الشيخ حميدي من رعاية الله عز وجل له انه كان ذا حظ وافر العطاء في حياته بحيث أن أفراد قبائل شمر اتخذوه مثلا لهم

<sup>(</sup>۱۰۸). ابن منفور، مرجع سابق، ص ۲۹، ابن بشر، مرجع سابق، ج۱، ص ۹۹.

<sup>(</sup>١٠٩). العزاوي، عشائر العراق، ج١، من ١٣٦-١٣٧.

فيقولون في مضرب أمثالهم (يا حظ الحميدي الأمسح)، كما أشار القصيد البدوي أليه وإلى أبذائه بطول باع الكرم والسخاء لديهم فيقول الشيخ العاصمي بن فرحان باشا:

وبدك الكهاوي عقبوا كل حماس(۱۰۱۰)

عيال الحميدي بذبحون الفتاة (١١٠)

وقول الشاعر عامر السمن في الشيخ مطلك الجربا ويصفا من خلال شعره الشيخ حميدي الأمسح:

انصا تصدينت برجصاك بحياصة الصولاك مصادينت حبصة فرداصي تعلل وابسطام كل قبيلة ولا تعلل وابتدليل الطلك حسريبهم صسيوا علسيهم مصسيبة

سيد من سيد مسلسلى ما بين طه والبتول واليولى يسا وللدمسان لجحست مطيسة ضبيفه السسكن تابعهسنا وهسو لا يسسألي زيرزوم زينين المحازم شمر بيماتهم مثل البروق امسالي صبح الثلاثه وعبها ما ينجلي لــولا صــوارمكم ورؤس ارمـاحكم ماصاح بالأذان صوت المكيري (١٠٠)



أدوات القهوة العربية في القرن التاسع عشر

<sup>(</sup>۱۱۰)، لناقة.

<sup>(</sup>١١١)، من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>۱۱۲)، نفسه،



شخرة نستث آلست عند انحك ربابيت الناسة علقال شكتنى

# الفصل الثاني الشيخ مطلك الجربا

# وهوة لالشيخ محمر بن هير لالوهاكب في نحر ولالوصفرلام مع شمر

يرجع أصل الحركة الدينية الإصلاحية في نجد إلى بديات النصف الثاني من القرن الثامن عشر، عندما بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى معتقدات إصلاحية سلامية، منطلقاً في دعوته من خلال المذهب الحنبلي، ومتخذاً من دعوات واجتهادات الشيخ أبن تيميه توفي عام ١٣٢٨هـ/٢٢٨ م المنهج الذي أنطلق منه.

دخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي توفي عام ١٧٩٢م في صراع ديني مع التيارات الدينية السادة في عصره، مما أضطره إلى الهرب واللجوء إلى الدرعية عند آل سعود وزعيمهم محمد، فتبنى آل سعود هذا التوجه الديني ووضعوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مكانة مميزة، مما ساعدهم على تحقيق أهدافهم السياسية في السيطرة على مناطق الجزيرة العربية وتكوين إمارة قوية لهم على هذه الأرض، فهلجم آل سعود مع أتباعهم العديد من مناطق شبه الجزيرة العربية، حيث أنهم هزمو، بني خلد أمراء الإحساء، وضموا هذا الإقليم ولو لفترات قصيرة في بادئ الأمر إلى إمارتهم مع بعض مناطق شبه الجزيرة العربية، مما حدا بالقوى المطية على هذه الأرض من بني خلد وشمر وأشراف مكة فضلاً عن آل السعدون أمراء المنتفك: بالاتحاد والتعاون ضد هذا الخطر الجديد، في الوقت الذي كان فيه السعوديون يتطلعون نحو شمال نجد وجنوب وادي الرافدين، لما لهذا الإقليم من وفرة في الموارد المائية وخصوبة التربة وأمناً لإمارتهم من هجمات القبائل الأخرى.

أدرك آل سعود، مبكرا بعد أن نجحت جيوشهم في القضاء على تورات الخرج والقصيم أهمية جبل شمر الاقتصادية، فأرضها خصبة التربة وتتوفر بها عيون الماء التي تكفل قيام حياة زراعية مزدهرة، مع أهميتها التجارية وطبيعة العلقة العلقة الجغرافية مع جنوب العراق، مما زاد في أهميته

الفصل الثانجي

الاقتصادية التي ستؤول لآل سعود، وكان هذا الإقليم تحت سيطرة شمر (آل الجربا) (١) في هذا الوقت.

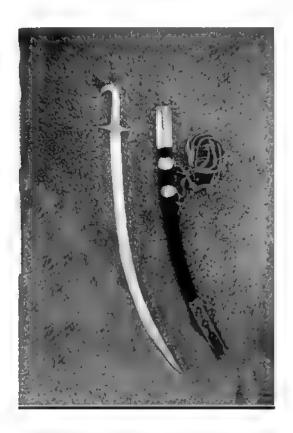

شامان سيف الشيخ مطلك

<sup>(</sup>١)، د، عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص ٧٤.

# ونشيخ مقلكر بي وفحربا

لم نجد في المدونات التاريخية الشيء الكلير عن النشأة الحياتية الأولى لهذا الفارس الجواد الشمري الهاشمي، فنحن لا نستطيع تحديد ميلاده ولكنا نعرف أنه اكبر أولاد الشيخ حميدي الأمسح، وأصبح بعد وفاة والده شيخاً لقبائل شمر في نجد خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر.

كان الشيخ مطلك فارساً جوادا سخيا، ذا حكمة وعلم تناقلت أخباره أعداءه قبل أهله وأصدقائه، عاصر العديد من شيوخ العشائر النجدية الذين كانت لهم سطوة واسعة على ارض نجد. أمثال الأمير عبد العزيز آل سعود وابنه سعود، وجديع بن هذال شيخ العمارات من عنزة، وحمين بن وطبان الدويش شيخ مطير، وحمين أبو شويربات من فرسان نجد المشهورين الذين كانت للشيخ مطلك الجربا أحداث ووقائع له معهم، أخذت حيزاً واسعاً من التاريخ النجدي الشفوي سنمر على قسم منه فيما بعد.

وخير من وصف هذا الشيخ الهاشمي الشمري المؤرخ ابن سند الوائلي بقوله: "هذا مطلق من كرام العرب عريق النجار شريف النسب، من الشجعان والفرسان الذين لا يمتري بشجاعتهم إنسان، له مواقف يشهد لها في السنان والقاضب، ووقائع أعترف له بالبسالة فيها العدو والصاحب، وأما كرمه فهو البحر حدث عنه ولا حرج، وأما أخلاقه فلطف من الشمول وأذكى من الخزامي في الأرج، وأما بيته فكعبة المحتاجين وركن الملتمسين، جمع البسلة والكرم في ردائه بحيث نادت السنة نظرائه أنه الطم الفرد والشمري الذي لا يوقف لكرمه على حد، ولقد والله أعجز من بعده من سراة البادية بمكارم لا توصف إلا بأنها ظاهرة بادية". (\*) وقال فيه:

<sup>(</sup>٢). ابن سند، مرجع سابق، مس ٢٢٢–٢٢٤.

یا بعد لا تفضر بعدك واقصر ما حل في كفیه مقسوم على مسا تسم مسافرة سسمت إلا روى ففساؤه مساؤى طريد خسائف

عــن أن تضـارع حاتميـاً شــمري كــن الانــام غنــبهم والعقتـر مرفوعها عنـه لسان الأعسـر وحبـازد مغنــي مسـيف، معــر(1)

ولو دققنا النظر في هذا النص الذي دونه ابن سند لتبين لنا المكانة التي كان عليها الشيخ مطلك الجربا من سعة في سخاء اليد حتى أن ابن سند شبه كرمه بالطاني حاتم، مع سمو في الخلق وطيب شمائل الأخلاق في زمان كان فيه هذا السلوك يعد مأثرة من مآثر الرجال العظماء في ارض قد بعدت عن مراكز الحضارة والتمدن.

عرف الشيخ مطلك الجربا بالعديد من الألقاب التي اقترنت بشخصه، وأضحت بديلاً عن اسمه إذا ما ذكرت كالزكّام، اخو جوزه، العيط، وكلها تجر عن الرجولة والحمية وأخلاق الفارس النبيل، وتحدث العديد من الشعراء عنه و عن كرمه وشجاعته ومنهم الشاعر أمير كفار دندل الفهيم بقصيدته التي ذاع صيتها في الأفاق، وتغنى بها البدو في الأرجاء إذ يقول فيها:



وسم الجمل في البادية

<sup>(</sup>٣)، نفسه، من ٢٢٤،

مبتدأ مسا أقسول قسى نكسر الإلسه قال بندل الفهيم أبيات جيال قسال أديسب بسارع بالجيسل زيسن هـاض جيلــي جمـا هيضـات التهـام <sup>(1)</sup> ذا مساخصيت مسن عسدل الجسواب شم ذا وخسالات ذا باعسارفين هسي يسالي فسسارين درب الرشساد عيسرتن مسأمونتن عوصسا همسيم أن مشت تشجه لزفزاف الضايم (٢) ريضـــه بــــا راجبــه لقيـــت ځيـــر السين تبغيبي نيتيك درب الرشياد إن ركبت مسن قفسار لانتسيخ يح أفس كوزة زكم سكم العريب ئسم أصبيح بمعتلسي صدوتي واقسول با قديم أضعائنا مروى السيوف ياعريب الجديا وافسي المثمام با تجي العرض عن طرك الدنوس باعزيز المنفس عن شنئ يعيب باخراب النزاديا ريف الضعوف بساللوازم مئسل هدداج يسزوم

جل رأساع السما باسط وطاء حلو ملفوض النباعدل البناء الغرايسي مساكلمسن داره لقساه الجسراد آليسا ارتمسل يستلا رحساه الغرايب والسردى ممسن بغساه ان قلبــــ جـــل والممشــــي هـــواه فدوك كدور عشافرن طدون سدراه مساحلي مشديه آليسا دائست خطساه شايفن زولسن علسي المقلسي عسداه جسان حطيست الرديسة فسي قسراه زان لسك طيسيد الوقسوق مسن الإلسه البين تلفيي العبيط تبري هيو منتهاه بالسديبي يساعلني مسن هسو نصساه بنا أينن مناتع يناحجني منن هنو لقناه يا علموده يا سراجه يا ضياه يسافتي حاشسي المراجسل وأنتضساه ياالسذي عرضسه نجسي عسن رداه معطسي تسوق السائطم مساحسلاه بسوم ولسد العفسن مسا يسدرك عشساه كلمسا كثرت وروده زاد مساه

<sup>(</sup>٤). الجراد،

<sup>(</sup>٥). النعام.

يا الذي يحثى سراجه بالطراد سابجن به ست وعشر وناقتين ساقهن بشمرتن كبا قصوم شاريه يبسئ اليسا ثسار الجنسام قطمسرت بسائليس والجمست العنسان صار زارزان على المجنى شديد حين ضرب بالسيف فيي روس الصياد والجنايز بالوطى صرعن قتال يستخن الشسيخ بالصسوت الرفيسع يسوم صاحن كلهسن لمسن جميسع جاك أخبو حبوزة مثبل فهد البزراج عداش من تقرس ساقته السياع عياش مين لنخييل ضيده كيالجراد مساحلتي شخرا تحت ثبيب العينال جنسي اسمع با اسلام الله واشوف مثل جلد المرزن غضبان الرعود احسب وعدن وهدو سميط خيدل صحار مثل الليال يضرب بالسياط هــل ويلــه مــن قطــي الخيــل دم إنشوف جدع الروس من فوق المتون ذی تخصر وذی تعصر وذی تنیسر مسن إحسوى لسزوى البساب تيمسا هسو عسذاب الخيسل الياجساء أوصساح حسابجين أثبسه كمسا السروخ الحسرار بالمعتسارة عقسيهم لازم تشبسوف هسو حماهسا مسن العظيمسي للعلسيم

مــن سـائيل نجــد بموالــه شــراه والعبيسة مهفيسة واللسي تسلاه مشل حيب الزميل مزيسورن قفياه طيج تسالى الزميل والصيابح عيداه ثم اخسو جسوزة تحيسزم واعستلاه مثل يدوم الحشر شاب من إعتضاه ضحرب ببطحار يخلصه محن وراه والصبايا دلهن ذهلهن غطاه بلدامي تصالي فصعنا بصا ذراه ويسن سستر اضبعوننا واللسي حمساه دارعين بالصبيد غيرن بسوم جساه والسذيايا مسع نسسوره مسع حسداه لازمسن تجفسل آليسا سسمعت وحساه يفسرح المجفسي أليسنا شسافه وراه جلت دُيال الضد يسوم العبيط جاه جاه من الغربى عاصوف حداه والعجاج العبري ربرب من وراه وارتكب مثل الهضاب وهل ماه مسن يمسين العسيط لاشسلت يسداه يشبه البيطار بجدع ما وراه من يمين العيط لاشئة يداه للقصيم كله بالسيف أكو حوزة ولاه والسيبياقا مستردلين مست وراه لازمسن برمسون للعرجسا عشساه به نسور كسائبهوم الراتعساه لسين سلمي والجيال والسي وراه

والسيافا لابتن يتلون شيخ إن تشيخ إن تشيخ إن تشيخ إن تشيف السنين هيو بصير جين بيته آليا الضيمان السنين مثيل ورد البدو في طلعت سهيل سير للمضيوم نعيم المحترين أدا كلامي والميلا لي يشهدون ذا وصيلي الله علي سيد قيرين

عمى عين المعادي وهم ادواه مشرع الفسية والعاني مسلاه والقسرى ماعاد بنقسى مشراه والقساني مشراه ون تعاملو منها بخلو منها وخيراه خيل وأعطاه كل أنا ما قلت قي حقه علاه ما أعتلى القموي قي عالى سمادال

كما وان لأبن سند الوائلي قصيدة عصماء تخنى فيها بشجاعة وبسالة الزكام نتشت حروف أبياتها:

قسوم إذا حربسوا فنساد الشرى ياعين إن مساتوا فقد مسات الندى خاصسوا السوعى بصسوارم وشسياظم فتفرقست منسه الكمساة كسأنهم لاقسيارم مطلق ق

وإذا هـم أعطوا فهايم جهود فعله حزنها يسدمعك جهود قسب البطون تسؤم جهوش سعود تقد تسواقر مسن زنيسر أسود فتعلقوا يشايل كل قعسود(")

<sup>(</sup>٦). من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>٧). ابن سند، مرجع سابق، من ۲۲۶-۲۲۵.

و هذا كنعان الطيار (') ينشد أبياتا في الشيخ مطلك وفرساته من الخرصة واصفأ فروسيتهم وسمو أخلقهم:

راكبين كوار حيان شومان راكبين الهجين عوجيو ركيابهن راكبين الهجين عوجيو ركيابهن خيوة ويسلامن والسيافا تحييه في المنابعة في الم

كالسفن ولا النعام الهاوارب خور وسلام من ضميري غرايب يتلون لخو حوزة عفيف الشوارب مدوع برك البيت مثل النهايب عيسين اللحوى مغلجين الطلايب عيسين اللهوى مغلجين الطلايب غمجين الأهوى بي مجل الترايب وياما فيحوا من شايش بالحرايب وإن هلهان بالكون حمر العصايب وإن هلهان بالكون حمر العصايب جعل العمى الهاك الحجاجين صايب بوجه السايا والسبايا حطايب بوجه السبايا والسبايا حطايب

كما أن الشيخ مطلك نفسه كان يقول الشعر ويجيده، و هو حال العديد من آل الجربا شيوخ شمر، بالرغم من أن أكثر هم كان يقول الشعر هو لكنه كان ينسبه لغيره من الشعراء المعروفين، أو يعطي الشعر لغيره ليقوله تواضعا ونكرانا للذات، ولعل قصيدة الشيخ مطلك التي وصلت إلينا على لسان فرسه ضمن حوار تصويري جميل بينه وبين العزيزة على قلبه، ونحن نعلم كم أن الفرس غالية لدى فارسها، خاصة بالنسبة للبدوي الشجاع والفارس الشهم، وهي التي خاص على ظهرها غمار المعارك الشرسة دفاعاً عن أرضه وشرف شمر ومكانتها، لقد آل الدهر بهذه الفرس أن يذهب بصرها

 <sup>(</sup>٨). من شيوح عنزة وكان قد النجأ عند الشيخ مطلك نتيجة خلاف وقع له مع عشيرته فأكرم الشيخ مطلك وفادئه.

<sup>(</sup>٩). من التراث الشعري الشمري.

فحزن الشيخ عليها حزناً شديداً فوضع هذه القصيدة التي اشتملت على خصال فرسه وصدق الأحاسيس التي كان الشيخ يكنها لها:

> قصم يسازكم للريسف دور دوانسا أنصا طلبت الله يصوم إبتلانك لبسو السدوا ينقسع لعيسنج شسريناه مسار عيسنج لسه نظيسر نفسك مساه تنسباني بسوم أكسس عريشس عسن السذيل أمسا حسنيث السرمح بسالجرى والحيسل من غير بري لنج طيب وقلصان أريب اليبا من صبار للقيبل ميندان يالعيط حوشان تعلوه شامر كهم نويسة سرجك علينسا تجمسر وجندى علني الشنقره الينا صناح صنياح كسع واحسدن مسن علسي صسايره طساح يسالعيط جينساهم مسن الشسرق للشسام وكسم نويسة طيسر المنايسا علسى حسام وجدي على الشقرا لموجن مع الريع مسحرجاتن سحدن الفسج والريسع وجسدي علسى الشسقره لسوكط بنسا يامسا بتساليهم كحسوم تثنسا

هسات الطبيب اللسي بداوي عمانسا لين الوضياح بعين خطيو الردودي ليبو هيبو بغيبالي ثمنيها خسيبرناه ولا ينقبع العطشبان كثبر السبوحي مثبل الشبقايا بنا تلاقبا بنه السبيل للجبرف هبو ريسا القيساري جمبوحي والبسر الأخسر مسرتعج فسوق حوشسان (١٠) أطلح عليهم مثبل يسرق بلسوهي خنص الينا جوئنا علني كنوار ضنمر والشيخ يطلب عفتك وأنت تسوهي تعلسوهن طسوآل السببايا والرمساح عليسة عسذرا كسل ليلسة تنسوحي وتعللت بنا مجالس بنسى لام والسي العسلا يقسك روحسك ورحسي ثلبث مجساويخ وثلبث مسداريع وأطلع عليهم مثل ظفرن سيوحى لحجوا علينا بالطب كل فنا لوهاب عشيج البنات الطموحي(١٠)

لقد نسب إلى هذا الفارس صحن زاده المعروف (بحوشان) تشبيها له بحصن حوشان الذي كان يجمع شمر في الأزمات، وكذلك هذا الصحن الذي كان يجمع من يحضر مضيف الشيخ مطلك من الضيوف، كما كان له سيفه المشهور المعروف بشامان تيمناً بحصن شمر المشهور في أعالى جبل أجاء

<sup>(</sup>۱۰). منحن مطلك،

<sup>(</sup>١١). من التراث الشعري الشمري..

الذي كان يمثل الحصن المنبع لشمر وقت الحرب، أو عندما كان يتكاثر عليها أعداءها، فكذلك كان هذا السيف بيد الشيخ مطلك الحامي لشمر والمنقذ لها بيد فارسها، والسيف هذا في الأصل كان لأبيه الشيخ حميدي الأمسح، ثم أطلق عليه فيما بعد على عهد الشيخ صفوك (ارحيان). (١٦)

وتروى للشيخ مطلك العديد من الوقائع والمجالس التي كان فيها هذا الشيخ الشمري يظهر من خلالها شجاعة وبسالة رغم صمعوبة الموقف وجسامة الخطب، ومنها ما يروى آن مجلساً كان قد جمعه مع بعض شيوخ العشائر عند الأمير عبد العزيز آل معود قبل آن يحتدم الخلاف بينهم، وسأل الأمير عبد العزيز الحاضرين في مجلسه عن أشجع الفرسان العرب في زماته، فذكر الحاضرون شخص الأمير، ثم وجه السؤال إلى الشيخ مطلك فذكر أخو حوزة العديد من الفرسان المشهورين الذين عرفتهم أرض الجزيرة العربية وذاعت شهرتهم، وخص منهم بعد الأمير ماتع ابن ضويحي وجديع خيال الحصان، ولكن بن سعود كرر السؤال عن أفرس القرسان، هنا نهض خيال الحصان، ولكن بن سعود كرر السؤال عن أفرس القرسان، هنا نهض الشيخ مطلك الجربا وشهر سيفه وصاح: أنا وأنا أخو جوزة. (١٠)

وبعد: فإن شخصية الشيخ مطلك الجربا كما يصفها كاتب معاصر بقوله: " هي الشخصية الكاملة في أقطار ها، فغيها القدوة الصالحة والمثل البطولي الأسمى للإنسان الفذ، والمحارب الشهم النجيب، والصراط السوي للمسلم القرآني الذي لم يخضع لسيوف جبابرة في عهود مضت وانقضت".
(3)



<sup>(</sup>١٢). أنور عد الحميد السباهي، حياة المرحوم الشيخ دهام الهادي (بيروت: ١٩٧٦م) ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۱۳). نفسه، ص ۱۶۹ والرواية مشهورة لدى شمر.

<sup>(</sup>١٤). السباهي، حياة، من ١٥٧.

# رانشيخ مفنكر ، ورانفرراهم مع رَق سعور

لقد لعب القدر لعبته في أحداث شبه الجزيرة العربية خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الثامن عشر، بعد أن قويت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتبني آل سعود لها، وقيام الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود بمحاولة السيطرة على كامل أرض نجد، وإخضاع القبائل العربية لسلطته تحت ستار هذه الحركة الدينية الإسلامية، فمنع الغزو إلا ما كان يقوم به هو وأتباعه من الغزوات التي كان يعتبر ها جهاد في سبيل الله بمباركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها، وكان يأمر بدفع إتاوات سنوية له باسم الزكاة. وعندما تطلع نحو جبل شمر بعد أن شن الحروب على كثير من مناطق وقرى شبه الجزيرة العربية، ونبح أناسها. وقطع أشجارها. واحرق بيوتها، كانت الأحداث تتلاحق، فبعد الغزوات التي وجهها نحو جبل شمر عام بيوتها، كانت الأحداث التركة المشر بالمرصاد بقيادة الشيخ مطلك الجرباء

إذ لم يستطع الأمير عبد العزيز بضم إلا قسم قليل من قبائل شمر (ابن طوالة

والتومان) تحت راية الحركة الوهابية مع أهل حاتل وما حولها.

لقد شن شريف مكة وأميرها غالب بن مساعد (١٧٧٨-١٨١٩م) غارات على نجد ليخضع بعض القبائل العربية فيها من التي تعاونت مع آل سعود (٢٠١٠ ورفضت أن تدفع له الزكاة السنوية، مع رغبته في القضاء على إمارة الدرعية. فجهز عام ١٧٩٠م حملة عسكرية كبيرة بقيادة أخيه عبد العزيز تقدر بعشرة ألاف مقاتل، ومعهم أكثر من ٢٠ مدفعا كانت ووجههم نحو الدرعية معقل آل سعود، لأجل القضاء على الأمارة الفتية وإنهاء الحركة الوهابية، وبأمر من السلطات العثمانية التي وقنت موقفا عدائيا منها، وسار مع الشريف الكثير من بوادي شمر تحت قيادة الشيخ مطلك الجربا الذي مع الشريف أن يكون تحت راية ابن سعود وحركته الوهابية، وشهر سيفه في

<sup>(</sup>۱۵). فیلبی، مرجع سابق، مس۲۸–۲۹.

<sup>(</sup>١٦). ابن مقبل، مرجع سابق، ورقة ٢٧.

وجهها، فضلا عن قبائل مطير وبوادي الحجاز، ثم لحق بهذه الحملة الشريف غلب مع جموع أخرى من البوادي والقوات، توغلت هذه الجموع إلى داخل نحذ وحاصرت هذه القوات مجتمعة قرية الشعرا مدة من المزمن بعد أن سيطرت على العديد من المناطق النجدية، لكنها لم تمتطع فتحها. عاد بعدها الشريف غلاب ومن معه من القوات إلى مكة لقرب موسم الحج، ولم يستطع القضاء على إمارة آل سعود، وتفرقت القبائل التي كانت معه (").

كانت شمر بحكم القربة بين شيوخها الجربا والشريف تساند الشريف غلب، ولكن حدث خلاف بين شمر والشريف عندما أراد الشريف غالب أن يأخذ الزكاة من شمر كي يصبح حلها حل القبائل الصغيرة الأخرى التي كان الأشراف يأخذون منها الزكاة، رفض الشيخ مطلك الجربا ذلك خاصة أن شمر كانت تأخذ ضريبة الأخوة (الخوة) ممن يجر ديارها من مواكب الحج والقوافل نظير الحماية التي تقدمها لها شمر حتى تجر أراضيها وحماها بسلام، وتكون مسؤولة عن سلامة المواكب والقوافل ومن فيها وما فيها، وقد نقلت شمر معها هذه الضريبة إلى ارض الجزيرة الفراتية تحت اسم (الخوة).

أراد الشيخ مطلك الجربا الانسحاب عن الشريف غالب بقواته الشمرية، وكذلك انحازت معه مطير وأن يتناسى مطلب الشريف غالب هذا، لكن الشريف لشدة حاجته للأموال، خاصة وانه قد انفق على الحملة الكثير دون طائل، ولقرب موسم الحج، فقد أرسل رجله لجمع الأموال من شمر ومن معها بعد أن عاد الشريف غالب إلى مكة (١١)، فقام احد فرسان شمر من الخرصة وقتل جباة الشريف غالب، كان احدهم من الأشراف من أولاد عمومة الشريف، مما اغضب هذا العمل الشريف غالب وأمر بأن تجهز القوات الحجازية لشن حملة على شمر والشيخ مطلك، واخذ ينادي بطلب رأس الشيخ مطلك مما اثار حنيضة شمر، فقام ابن دايس قاتل جباة الشريف بلقدوم على لشريف غالب في مكة المكرمة وسلم نفسه إلى البه، واعلمه أن العمل الذي قام به هو اجتهاد شخصي من قبله دون علم الشيخ مطلك، وان

<sup>(</sup>۱۷)، این بشر، مرجع سابق، ج۱، مس۸۹-۸۷.

<sup>(</sup>۱۸)، نفسه: ج۱، مس۸۱.

الجربا لم يرض عن هذا العمل، عندها عفا الشريف غلب عن ابن دايس وانتهى الخلاف بينه وبين شمر وقائدها الشيخ مطلك الجربا.

لقد الثبت لنا القصيد البدوي آن الشيخ مطلك الجربا لم يكن خاضعا لإمرة الشريف غلب وقواته مع شمر التي معه في يوم من الأيام، إذ يقول الشاعر الكحاز من شعراء الحجاز مخاطبا الشريف غلب بن مساعد:

يا راكب ملحا تسوك البطاني سوق الرشا بمدورجات المحاحيل ابضا والبادشت غدير السيائي ذرعان صياغتن تداك من النيل تلفي البيت الكرم والجود والصيائي المامنا بالدار من يخص الحيال الت الأسد والشيوخ عندك حصائي يمشون بحد منك يا صلحب الميال الامطلاك الجربا زبون الحصائي خيال الوندات زبين المخاليال المحاليات

تلاحقت الأحداث والأمير سعود بن عبد العزيز على مقربة من جبل شمر مع قواته يحاول السيطرة على هذه الأرض وقبائلها وإخضاعها لسلطانه، خاصة وانه في العلم ١٨٧١م كان قد أرسل حجيلان بن حمد أمير القصيم غازباً على جبل شمر، واستطاع هذا القائد ان يفرض الطاعة لأل سعود على قسم من قبائل شمر، وبخاصة أهل حائل وقسم كبير من قبائل المام التي بقيت تحت قيادة الشيخ مطلك أن العب دوراً كبيراً في تأريخ شبه الجزيرة العربية، ومن ثم في تأريخ العراق وبلاد الشام فيما بعد (١٠٠).

أوجب هذا الحل أن أوقع صراعاً دموياً بين شمر بقيادة آل الجربا وآل سعود بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز فيما بعد، وأصبح عندها أمام الشيخ مطلك الجربا ثلاثة خيارات لا رابع لها لمواجهة هذا الظرف الذي وضعه فيه مسار الفعل التاريخي لهذه الأرض خلال تلك الحقبة الزمنية من تأريخ العرب الحديث، وتمثلت تلكم الخيارات في:

<sup>(</sup>١٩). من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>۲۰). این بشر، مرجع سابق، ص۸۱.

<sup>(</sup>۲۱)، تول، آل محمد، من ۱۱۱–۱۱۲.

أو لا- أن يقاتل حتى ينتصر على آل سعود، لكن هذا النصر بعيد لطبيعة التنظيم الديني للوهابيين وحماسهم في ذلك الوقت تجاه العقيدة التي يحملونها، وكثرة من كان مع ابن سعود من القباتل، في حين أن قسماً من قباتل شمر لم تكن مع الشيخ مطلك ومنها أهل حابل الذين كانوا قد أعلنوا الطاعة لأبن سعود.

ثانيا- أن يقبل الشيخ مطلك وشمر التي معه الخضوع لسلطة أبن سعود وما يراه، ولكن هذه القبائل الشديدة البدوة كانت ترفض الخضوع باياء وشمم. ثاناً-أن تغادر شمر نجداً بعيداً عن متناول سيوف آل سعود، و هذا قرار ليس من اليسير على شيخ العشيرة الفارس الجرئ أن يتخذه إلا تحت ظروف قاسية. (۱۲)

حاول الشيخ مطلك بما عرف عنه من حلم وحكمة أن يتفادى الصدام مع أبن سعود، ويكون في مأمن من الصدر اعات السياسية التي كانت على أرض الجزيرة العربية بين الدولة العثمانية وأنباعها أشر ف مكة، ومن كان تحت الراية السعودية من الو هابية، فانحاز عن الشريف غلب بن مساعد بعد أن انتهى الخلاف مع الشريف حول الجباة، لكي لا يعطي الحجة لابن سعود في معاداته والاصطدام معه، ويترك مسالة السيطرة على مناطق نجد التي ليس لشمر تواجد فيها محصورة بين آل سعود والشريف غالب، وكي يحاول في ذات الوقت إعادة من خرج من تحت سلطانه من قبلال شمر وانضووا تحت رية ابن سعود، ولكن الأمير سعود لم يرض بهذا الموقف من الشيخ مطلك وشمر التي تحت أمرته، خاصة بعد أن كتب إليه قسم من أهل جبل شمر أن الشيخ عظلب في حملته وانضمت معه قبائل المطير (۱۳) فاتجه الأمير سعود شمالاً نحو جبل شمر ونزل العدوة، و هو ماء لشمر ومرعى لإبل آل سعود شمالاً نحو جبل شمر ونزل العدوة، و هو ماء لشمر ومرعى لإبل آل الجربا، إذ يخرج عنه وادي يسمى العدوة يتجه موازيا لجبال سلمي، شم

<sup>(</sup>۲۲)، نضه، س ۱۳-۱۹.

<sup>(</sup>٢٢). مؤلف مجهول، لمع الشهاب، ص٩٩.

ينحرف بعد انتهاء السلسلة إلى الجنوب في ارض نجد (٢٠) و هذا الماء على بعد • ٢ميلاً إلى الجنوب الشرقي من حائل (٢٠).

وأراد الأمير سعود أن يفرض الزكاة على عموم شمر وعلى شيوخها الجربا ويضعها تحت طاعته، فأغار على جموع مطير التي كات على الماء واستطاع أن يلحق الهزيمة بها ومعها أعداد قليلة من شمر، ويقتل في هذه المعركة سعود شيخ الجبلات من مطير المعروف بحصان إبليس، وسمره العبيوي شيخ العبيات من مطير التي كانت في حلف مع الشيخ مطلك، وغنم الأمير سعود غنام كثيرة من مطير في الوقت الذي لم يكن فيه الشيخ مطلك ومن معه من جموع شمر في العدوة.

حاول الشيخ مطلك أن يراوغ في الموقف إلى أن يجد مخرجاً لهذا الوضع غير المتكافئ عسكرياً بينه وبين الأمير سعود، فقام بخلط إبله وإخفائها بين المراعي لعدة أيام كي لا تظهر أمام جباة أبن سعود الذين أرسلهم بعد معركة العدوة ليأخذوا منها إتاوته، فتكون بذلك بمثابة موافقة من الشيخ مطلك في أن ينضوي بقواته تحت الراية السعودية بشكل دائم، ولكن إصرار الجباة على أخذ الشعث والنعام من أبل شمر والجربا جطت أحد أشجع فرسان شمر ومن خيرة شبابها، الشيخ معلط بن الشيخ مطلك لا يتحمل هذا الوضع، فتار في وجه أبيه على هذه المناورات التي أعتبرها تنازلاً وضعفاً من قبل أبيه، فخاطب أباه بأبيات شعرية أصبحت أحد أبرز المآثر وضعفاً من قبل أبيه، فخاطب أباه بأبيات شعرية أصبحت أحد أبرز المآثر الثية لشمر في النخوة والعزيمة بقوله:

رقيت روس مشمر خات العراقيب رجم الطويل النايف المجلحزي ونيت ونية ما تهجع بها النبب اوجس قلبي من ضلوعي يلزي الباعبان ما ناتي سواة الجلابيب وقلابع بيمانا بها نبري والخا اخدوجوزة سنر المعاريب العراليا شاف المعلة يندزي (١١)

(25) willamson op. cit p. 20.

<sup>(</sup>۲٤)، الخريسى، مرجع سابق، ص٦٨–٦٩.

<sup>(</sup>٢٦). من لنراث الشعري الشمري.

ولكن الشيخ الفارس المجرب أراد أن يثني عزم ولده وأظهر له انه لم يحن بعد أوان الصدام مع آل سعود، فرد على ابنه الشيخ مسلط بهذه الأبيات: أصبر تصبر وأجمع الصبر بالطيب هنذي حيساة كسل ابوها تلزي الحساف من قومن رؤسهم كاليعابيب وسيفن على غير المفاصل يحري والحر الياصك عليه المغاليسب ليزوم عن دار المذلة ينسبزي (١٠)

لكن الشاب الهزبر في الذود عن كرامته وكرامة شمر أبي إلا آن يحد مسيفه برؤوس أعدائه، فقاد كوكبة من فرسان شمر وأتجه بها من ياطب الجبل الذي كان ينزل عنده الشيخ مطلك ومن معه من شمر (٢٠) إلى ماء العدوه الذي كان الأمير سعود بن عبد العزيز ينزله من مياه شمر، و هو يصيح بأهزوجته المشهورة: (يا ابن سعود المال دونك، والعمر مهدينه عليك، نبي أنهدي من اجنونك يوم ريك غضب عليك)، وفي طريقه عرج على جباة الأمير لنين كانوا يجمعون الشعث والنعام من ابل شمر فحز رؤوسهم، وحلف آن يطأ خيمة الأمير سعود بفرسه، لآن أمراه الوهابية كانوا لا يقودون الجموع في المعارك بل يبقون في الخيام ويوجهون المقاتلين، فحدثت معركة ضارية بين المعارك بل يبقون في الخيام ويوجهون المقاتلين، فحدثت معركة ضارية بين المعارك بل يبقون في الخيام ويوجهون المقاتلين، فحدثت معركة ضارية بين مسلط الجربا، طالبين بثأر هم من ابن سعود ومن معه بلاءً حسنا بعد أن لحقوا به وبمن معه من شمر، فأنزلوا بقوات الأمير سعود خسائر كبيرة بقيادة الشيخ مطلك الذي لحق بولده.

حاول الشيخ مسلط أن يصل إلى خيمة الأمير ليبر قسمه، ولكن كثر عليه أعداؤه حين أرخى عنان فرسه عند خيمة الأمير سعود فاختطفه رجل

<sup>(</sup>۲۷)، نفسه،

 <sup>(</sup>۲۸). مؤلف مجهول، لمع الشهاب، ص٩٩، ابن مقبل، مرجع سابق، ورقة ٣٢، ابن بشر،
 مرجع سابق، ج١، ص٨٥–٨٧.

ابن سعود عن فرسه (۲۱) فخر صريعاً دفاعاً عن كرامة أهله وعشيرته وعزتهم، وكان مقتله في آب من عام ١٧٩١م, (۲۰)

لقد انتهت هذه المعركة بأن دخل الأمير سعود عنيزة ورحل الشيخ مطلك ومعه سودان الروس (شمر)، وسميت بذلك لأنهم لم يقصروا شعر رؤوسهم عندما طلب منهم أتباع آل سعود من الوهابية ذلك، و البدوي في ذلك الوقت كان يعتقد أن تقصير الشعر إنقاص من رجولته، كما أن قص الشعر أو تقصيره يعد من أتباع آل سعود، فأطلق عليها الوهابيون هذا الاسم بعد أن خسرت ثلة من فرسانها وشبابها النين حاولوا بعملية انتحارية أن يردوا على سطوة الأمير سعود وجيشه الذي كان يربو على ١٠ ألاف مقاتل، بما قاموا به رغم قلة عددهم، لأن قسم من شمر كانت مع ابن سعود.

خسر الشيخ مطلك ابنه الشيخ مسلط الذي تحدث عنه المعاصرون له بما يستحقه من ثناء وتقدير، حيث قال عنه أبن سند الوائلي: "كان شجاعاً هزبراً، طاعن ذلك اليوم حتى كف كل رعيل وقرى كل ذابل وصقيل، كيف ومطلق أبوه ذلك الباسل، ومحمد جده الذي تحاماه القبائل "(٢٠).

كان الشيخ مسلط يلقب (بالمحشوش) أي المغضوب، باهي الطلعة جوّاداً، ومما يروى عن جوده انه أجرى السمن سواقي أمام الضيوف واخذوا يأكلونه مع التمر، وشهد بكرمه الأعداء قبل الأقارب(٢٣).

رحل الشيخ مطلك بعد هذه المعركة تجاه الشمال مع سودان الروس، المشهورين عند أهل نجد بالمظهر الأنيق واللباس الباذخ (٢٦) واستقر في بادية السماوة من أرض العراق وبلاد الشام، لأن هذا المصطلح كان يشمل كل صحراء النفود لممتدة على طول شمال شبه الجزيرة العربية، بعد أن ترك تأريخاً مشرفاً كتب بالدم لا زال أهل نجد إلى اليوم بتحنثون عنه في مجالسهم وكتب أشعارهم، كما وترك لنا شواخص اثارية غرست جنورها في رمال

<sup>(</sup>۲۹)، مؤلف مجهول، لمع الشهاب، ص ۱۰۰،

<sup>(</sup>۲۰). لظاهري، مرجع سابق، من ۹۰–۹۱.

<sup>(</sup>۳۱)، ابن سند، مرجع سابق، من ۲۲٤،

<sup>(</sup>٣١). العزاوي، عشائر العراق، ح١، مس ١٤١.

<sup>(</sup>٣٣). لظاهري، مرجع سابق، ص ٧٤.

جبل شمر تمثلت في حافر فرسه المحفورة في الصخر قرب حائل، وهوادي قدور الجربا شيوخ شمر: وهي عبارة عن صخور كبيرة كانت توضع عليها قدور الطعام، تقع اثارها اليوم غربي حائل. فضلا عن أن الشيخ مطلك كان قد ترك خيام احد مضايفه عند آل رمان من شمر حكام تيماء.

كان الشيخ مطلك على اتصال مع آل السعدون شيوخ المنتفك ومطير وبعض القبائل العربية القريبة منه، خاصة وان مطير هي إحدى القبائل التي تحلفت مع الشيخ مطلك على ارض نجد، فضلا عن عنزة بما عرف بحلف الخبرة، والخبرة بركة ماء نتكون من ماء الأمطار، وتم عقد هذا الحلف في منتصف القرن الثامن عشر لأجل منع الغزو بين هذه القبائل ورفع الظلم عن الضعفاء، كي يقوي من مركزه وتحلفاته على هذه الأرض الجديدة على شمر التي معه، خاصة وهو السياسي المحنك الذي سوف يعيد سمو ماضيه على هذه الأرض التي رحل إليها، وقد كانت مطير والعمارات من عنزة قد سبقته إليها.

أخذ الشيخ مطلك في هذه الأرض يعيد تنظيم شمر محاولا أن يعيد اللها قوتها ومكلتها بعد أن خرجت عن أرضها وديار ها تحاشياً من صدامات مسلحة أخرى مع آل سعود ليست بصالحها، وكان الشيخ مطلك الجربا خلال هذه الفترة التي قضاها ما بين ١٧٩١ و ١٧٩٩ م في بادية لسماوة على اتصال دائم مع السلطات العثمانية المتمالة بسلطة المماليك في بغداد، في شخص الوالي سليمان باشا الكبير (توفي عام ١٨٠١م)، وكذلك مع السحون شيوخ المنتفك، وبعض الولاة في بلاد الشام، لأن الشيخ مطلك كان دائم الترحال بين السخنة والشنبل وجيل البشرى فضلا عن بادية الأردن.

أشار أنا ابن سند أن الشيخ مطلك الجربا حج مع أحمد باشا الجزار والي عكا (٢٠)، ومن خلال تتبعنا لمواكب الحج الشامي التي كان احمد باشا الجزار أمير ألها، وقارناها بالفترة التي قضاها الشيخ مطلك في بادية السماوة تبين أنا أن هذه الحجة كانت على الأرجح عام ٢٩٧١م، إذ انه اقرب التواريخ

<sup>(</sup>٣٤). ابن سند، مرجع سابق، من ٢٢٥.

تطابقا مع تواجد الشيخ مطلك على هذه الأرض (٥٠)، ويدلنا هذا الحدث على ما كان يتمتع به هذا الشمري من معة أفق وعلاقات سياسية واسعة في منطقة الهالال الخصيب، موجها جل نظره نحو أل سعود والحد من سلطانهم وتوسعهم، ومتعاوناً مع عشائر جنوب العراق ومع الدولة العثمانية للقضاء على هذا التوسع والحد منه.



حوافر فرس الشيخ مطلك الجربا قرب حائل

<sup>(</sup>٣٥). حيدر الشهابي، تاريخ احمد باشا الجزار (بيروت: ١٩٥٥م) ص ١٢١. هـ

# في باوية والسماوة ورحيل والشيخ مقلكر

وصف لنا المؤرخ ابن سند حال الشيخ مطلك الجربا وأهله بعد معركة العدوة بقوله: "ظما ضاقت على سعود الأوهاد والجنود، وخان أبن هذال، ظم يكن لمطلق مجال فنكص على العقب بطاعن ذلك الجيش اللجب، فما زالوا معه في كر وفر ومضاربة بكل صارم ذكر، حتى سئموا من المضاربة، فرجعوا بصفقة خائبة، ونجا هو وبنوا عمه، وباء الخائن بخزيه وإثمه، فأناخ رحاله في بادية العراق إلى أن اخضر عيشه وراق، فسار من العراق إلى الشام متوجها مع أحمد الجزار إلى البيت الحرام، ثم لما قضى نسكه رجع إلى العراق من مكة محارباً بالبنان والسنان أولئك المبتدعة لا باللسان، فبقي في بادية العراق مطاعاً أمره مشاعاً في الأغوار والأنجاد ذكره، لا يضرب مثل إلا بشجاعته وكرمه، ولا يلوذ طريد إلا بساحة حرمه، ولا تستماح إلا راحتاه ولا تقبل إلا يمناه، إلى أن أصابه سهم الحمام ودرج شهيداً إلى دار السلام". (٦)

لقد أشار هذا النص إلى جملة حقائق بينت لنا أن ما حدث في العدوة من مقتل الشيخ مسلط الجرباء وتوجه الشيخ مطلك إلى بلاية العراق لم يكن هرباً منه بأهله وبشمر من سطوة آل سعود بقدر ما كان بمثابة إعداد لهم للرد على هذه القوة التي سيطرت على ارض شمر، وهو لنلك وطد علاقته مع عشائر العراق التي تحادد بلاية السماوة، كما أنه أتصل بالسلطة العثمانية عن طريق أحمد باشا الجزار والي صيدا وعكا، الذي وقف فيما بعد في وجه ناليون بونابرت عندما أراد احتلال عكا، و توفي هذا الباشا في عام ١٨٠٤م.

لقد ذهب الشيخ مطلك إلى الحج مع أحمد باشا الجزار عام ١٧٩٦م كما بينا، ولا بد أنه في أثناء إقامته في مكة أعلا ما كان قد قطع من صغو

<sup>(</sup>٣٦). ابن سند، مرجع سابق، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲۷)، نوار، آل محمد، مس۱۱۶،

وتحلف مع أولاد عمومته من أشراف مكة بشخص الشريف غلب بن مساعد، ليوحدوا الصفوف في سبيل القضاء على قوة آل سعود وتحركات الوهلبيين في أرض الجزيرة العربية، كما أن معركة العدوة وما تبعها من مناوشات بحسب وصف ابن سند لها، كمؤرخ عاصر تلك الأحداث كانت سجالا في القتال بين شمر وقوات الأمير سعود بن عبد العزيز، وان النصر كان حليف شمر رغم قلة عددها أمام القوات الوهابية الكبيرة التي أتى بها ابن سعود لولا مغامرة الشيخ مسلط الجربا التي أراد بها الوصول إلى خيمة الأمير سعود، ومن ثم مقتله ،فضلا عن خذلان قسم من القبائل التي تحالفت مع الشيخ مطلك، التي تخلت عنه في ارض المعركة كالعمارات من عنزة، مما جعل الشيخ مطلك بعد وصول خبر مصرع الشيخ مسلط إليه أن سحب شما التي معه شمالا، كما أن الأمير سعود بن عبد العزيز اتجه مع قواته بنجاه عنيزة.

رحل الشيخ مطلك عن نجد وترك بيوتات من آل الجربا على ارض نجد لم ترحل معه، ومنهم السعيديون وآل سراح في الجوف، وكان لآل سراح هيية على الجوف بأسلوب ربما لم يسبقهم فيه احد قبلهم، حيث أقاموا أكثر من ٩ مضيفا في أنحاء متفرقة من منازلهم، لتكريم العابرين وإطعام الجانعين، مع استقبالهم للضيوف، ومن بيوتاتهم المشهورة آل حطاب، وقد قضى على سلطاتهم في الجوف عبيد الرشيد الذي حاربهم وقضى على نفوذهم. بعد أكثر من ٥٠عاما على رحيل الشيخ مطلك الجربا. (١٩٠١)

ساعد على اتجاه الشيخ مطلك نحو بادية العراق الذي هو متجه القبائل العربية في هجراتها منذ أقدم العصور، أن مماليك العراق النين كاتوا على حكمه من قبل الدولة العثمانية، كاتوا في ترحيب لمقدم مثل هذه العشائر القوية التي كاتوا في أمس الحاجة إلى رجالها، كي يستخدموها ضد هجمات آل سعود والوهابيين على العراق، وفي شن الحملات عليهم في عقر دارهم في قلب شبه الجزيرة العربية.

<sup>(</sup>۲۸). الخريمسي، مرجع سابق، ص٥٨٠٠

إن جيش المماليك كان مؤلفاً من الفرسان لتقيلي العدة والعتاد، ولم يكونوا بقلارين على التصدي لقوات آل سعود لقبلية السريعة، فضلاً عن عدم قدرة الفارس المملوكي على القتال وسط الصحراء، فحرب الصحراء وقتال العشائر له أسلوبه الخاص، فكانت العشائر بالنسبة لمماليك العراق والدولة العثمانية من ورائهم خير سلاح يمكن أن يستخدم ضد آل سعود وأتباعهم الوهابية (٣٠).

جاء الشيخ مطلك الجربا إلى بلاية العراق بعد أن تجول في البلاية السورية متنقلً بين بادية حماه وجبل البشري وتدمر، فضلا عن الشنبل والسخنة من ارض الشامية السورية (١٠)، حتى وصل إلى ارض جنين من فسطين عند ذهابه إلى عكا، ولا زالت قرية من أعمال جنين إلى ليوم تحمل اسم الجرباء وأخذ في مقارعة أتباع آل سعود متحلفاً مع المطير والمنتقك وبنى خالد والبعيج والزكاريط وبعض من عشائر المنطقة، مانعاً إياهم إلى حد ما من الوصول إلى جنوبي العراق وألأعتداء على المدن والقرى العراقية الجنوبية، في الوقت الذي كان الوالي سليمان باشا الكبير يعد العدة لشن حملة كبيرة على آل سعود، هدفها القضاء على قوتهم وكسر شوكتهم، والحاق الهزيمة بهم في عقر دار هم بقلب الجزيرة، خاصة وأن السلطان العثماتي سليم الثلث (١٧٨٩-١٨٠٧م) كان يلح عليه في ررسال الحملة، لذا فإن اشتراك قبائل شمر في الحملة يعطى فرصاً أوسع لنجاحها، لما لهذه القبائل من خبرات في قتال أتباع آل سعود، فضلاً عن كبر عددها وشدة كرهها لهم في ذلك الوقت، وكانت شمر تبحث عن فرصة للثائر لدم فرساتها من لدن أتباع آل سعود، وبلفعل اشتركت شمر تحت قيادة الشيخ مطلك الجربا في هذه الحملة التي أعدها سليمان باشا الكبير وأسند قيادتها إلى الكنخدا على بك (١٠).

كان الوضع في جنوب العراق مهيناً لسليمان باشا لتجهيز هذه الحملة، فقد كانت كل من عشائر الخزاعلة والضغير والمنتفك بأقسامها الأجود وبنوا ملك وبنوا سعيد المنضوية تحت عائلة آل شبيب (السعون) الشريفة، وما

<sup>(</sup>٣٩)، نوار، آل محمد، من ١١٤،

<sup>(</sup>٤٠). زکریا، مرجع سابق، ج۱، س۱۰۷-۱۰۸

<sup>(</sup>٤١). عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى، ص١٧٩.

ألتحق بها من العشائر الصغيرة في جنوب العراق تكن العداء لآل سعود والحركة الوهابية، التي ما فتأت تشن الحملات التحرشية على هذه العشائر بمناطق جنوب العراق في عهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود. (12)

كانت هذه العشائر توجه من قبل الدولة العثمانية التي أرادت أن تقضي على آل سعود وأتباعهم، فأرسلت عام ١٧٩٧م حملة نحو الدرعية عبر الكويت والإحساء بقيادة تويني بن تامر شيخ المنتفك، الذي كان قد قاد حملة قبل عام من هذا التأريخ على الإحساء وتخوم نجد، استطاع أن يعنم الكثير من الغنائم ويعود إلى ارض المنتفك(٢٠) ولكن الحملة فشلت في أرض الإحساء هذه المرة بعد أن قتل تويني على يد أحد عبيد بني خلد المسمى طعيس(٢٠) في ٣٠ من حزيران عام ١٧٩٧م، فكانت هذه الحملة الجديدة التي جهزها في ٣٠ من حزيران عام ١٧٩٧م، فكانت هذه الحملة الجديدة التي جهزها قيادتها على العام ١٧٩٧م الذي كان مترددا كثيرا في إرسلها، وضع على قيادتها على بك ياور الباشا سليمان وزوج ابنته، وهو في الواقع رجل مغرور سيء الخلق لا يحسن معاملة شيوخ العشائر البدوية لذا تنبأ الكثير بفشل الحملة قبل سيرها. (١٠)

سار علي بك في نفس الطريق الذي سارت به حملة ثويني، سوى أن قبائل شمر اتخذت لها خطأ آخر المسير، لمعرفتها بأرض الصحراء والوصول بيسر إلى جبل شمر القضاء على سلطة آل سعود فيها من جهة، والتخلص من مضايقات على بك من جهة أخرى، وكان الشيخ مطلك على رأس هذه القبائل الشمرية فضلا عن بعض القبائل التي انضوت تحت رايته من الضفير والبعيج وغير ها، ولكن هذه الحملة فشلت في تحقيق أهدافها بعد أن عقد على بك صلحاً هشا مع الأمير سعود، في الوقت الذي أراد فيه الأمير سعود بن عبد العزيز أن ينتقم من شمر التي ساقدت المماليك ضده ولم يستطع ان يكسر شوكة قوتها في العدوة، فاتجه إلى الأبيض الماء الذي كانت تنزله

<sup>(</sup>٤٢). ابن بشر، مرجع سابق، ج۱، س ۱۱۰ – ۱۱۱.

<sup>(</sup>٤٣)، نفسه، ج۱، من۱۰۹،

<sup>(</sup>٤٤). نفسه، ج۱، من ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤٥). لوريمر، دليل الخليج (قطر: ١٩٧١م)، ج٢، مس١٥٨٣.

شمر مع من معها من العشائر بعد أن انفصلت عن حملة علي بك الفاشلة (٢٠) لرفض الشيخ مطلك هذا الصلح والموقف الغير مسؤول الذي اتخذه علي بيك من الأمير سعود وجيشه.

حدث اللقاء الحاسم بين الأمير سعود بن عبد العزيز والجربا في رمضان من عام ١٢١٨ هـ الموافق لشهر آذار من عام ١٧٩٨ م (١٠) عند الماء المعروف بالأبيض(١٠) من بادية نجد الشمالية، إذ أن الشيخ مطلك كان ينزل عليه مع من معه من شمر كخط أمان لحماية مناطق وسط وجنوب العراق من هجمات الوهليين.

تطاحن الفريقان في قراع شديد وصالى فرسان شمر وعلى رأسهم الشيخ مطلك وأخوه كرينيس في كر وضرب على اليمين والشمال وابلوا بلاء شهد به أعدائهم قبل الأصدقاء، هزم جيش ابن سعود في بداية المعركة، لكن القدر شاء أن الشيخ مطلك الجربا أسقط خزيم بن لحيان شيخ السهول، و هو من أركان جيش ابن سعود طعيناً برمحه، فنادى خزيم من على الأرض من أركان جيش ابن سعود طعيناً برمحه، فنادى خزيم من على الأرض بصوت على (جيرتك بالجربا); فأبت نخوة الزكام أن يتركه بعد أن طلب جيرته، فنزل عن فرسه وترك سلاحه وأتى ليغيثه، ولكن خزيم هذا كان قد أضمر الشر بالجربا، فعندما انحنى عليه ليحمله أخرج خزيم خنجراً للغدر صغيراً كان قد خبأه تحت ملابسه وطعن به الجربا في صدره فاتت عليه هذه الطعنة وسقط في أرض المعركة (٢٠)، في الوقت الذي كان الأمير سعود يتمنى لو أن الشيخ مطلك وقع في يده أسيراً (١٠٠)، خاصة وان الشيخ مطلك وشمر التي معه من بين قبلل شبه الجزيرة العربية الذين وقفوا في وجه آل

<sup>(</sup>٤٦)، ابن بشر، مرجع سابق، ج١، س، ١١٢،

<sup>(</sup>٤٧)، نفسه، ج1، من ۱۹۲،

رُدَعَ)، السباهي، حياة، ص 1٤٩،

<sup>(</sup>٤٩)، نفسه، سن ١٤٨–١٤٩،

 <sup>(</sup>٥٠). صالح بن علي الحبيبي، موقف الدولة العثمانية من قيام الدولة السعودية الأولى
 ١٧٩٨ م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأداب (الموصمل: ١٩٩٦م)
 ص١٩٠.

سعود وحركتهم الوهابية في ذلك الزمن، ولم يغيروا من موقفهم هذا، وخاضوا كل هذه المعارك دفاعا عن موقفهم

وأما ما يرويه ابن بشر من أن الجربا عثرت فرسه بنعجة وسقط عن فرسه، فقام خزيم بن لحيان بقتله، فهو تشويه للحقائق ونص كتب وفقاً لهوى المؤلف لا وفقاً للحقيقة، إذ كيف تأتي الأغنام وسط الفرسان في معركة كهذه معد لها، فضلاً عن إن الجربا و هو صاحب الخيل السوابق والفارس الذي شهد له العدو قبل الصديق بفروسيته، كيف لا يستطيع أن يتخلص من مثل هذا العائق الذي أمامه، وقد ناقش هذا الموضوع بحكمة وبشيء من التقصيل أنور السباهي في كتابه عن حياة الشيخ دهام الهادي (نه)، كما أن ابن بشر هذا عندما يثني على مقتل الشيخ بنية الجربا يذكر انه عثر بشاة أيضا وسقطت به فرسه، وكأن لشياه تأتي في المعارك لتسقط الفرسان من الجربان وتقضي عليهم، لذلك لا يعول على نص ابن بشر وما جاء به.

ويقول ابن سند عن مقتل الشيخ مطلك الجربا انه كان "في بلاية العراق مطاعاً أمره مشاعاً في الأغوار والأنجاد ذكره لا يضرب مثل إلا بشجاعته وكرمه، ولا يلوذ طريد إلا بساحة حرمه، ولا تستماح إلا راحتاه، ولا تقبل إلا يمناه، إلى أن أصابه سهم الحمام ودرج شهيدا إلى دار المسلم".



فرسان في البادية

<sup>(</sup>٥١). السباهي، حياة، ص ١٤٩، ابن بشر، مرجع سابق، ح١، ص ١١٢.

<sup>(</sup>۵۲). ابن سند، مرجع سابق، ص ۲۲۵.

وقد رثاه الكاتب والمؤرخ عثمان إبن سند بقصيدة عصماء جاء فيها:

يكته العسوالي والرقساق الصسفائح لنان غلب منه في الضريح الصفائح بكسي اجسا ممسا شسجاه ومأسسل وضبجت ضبجيجا بسالنواح الصحاصيح لرزء امري صلت جراز صلتفح صرور إذا أشكت عليه الفوادح صفوح سموح مطلق الكف بالندى كسأن يديسه للهبات المفاتح أشه عصامي من النقر الألبي فضارهم كالشمس ابيض واضع مستوف صنتانيد عظسام اماثسال المحسال المعتسر غيسون مستامح لاغسزرهم مدأ واشهرهم علي واكبرهم قدرأ اتبيح الطبوانح قاودع في بطن الشرى منه بغسل عزيز لديه مشرفي وسابست فما اغمض العينين يوما على قذى ولاراه إلا مسا تسروه الصفائح فتسيئ كسيان خواضيها لكسيل كتبيسية إذا لسم يفسض إلا الهزيس الصيمادح أتسيح لسه سسهم فأسكنه الثسرى فهسا كمل قطسر فيسه نساع ونسائح فكالت بالمسلمي تهد والحشات مراتاع فالماكنافها ومسارح أمطئيق مسا للبسنو بعسنك بهجسة فهسا هسو مسن فسرط الكآبسة كسالح وها هو لا قطر براد ولا خبا بشاد ولا خال إمن الجود سافح ولاشديد مدن فدوق الهضداب قبابسه ولاشدم ازواح الندي منسه رانسح لدن مت قال الجود ها انا ميت بحوب امرئ بيكيه غاد ورائسح فمسا أسسرجت لسولاك خرسال لفسارة ولاعشسق الاشسعار لسولاك مسادح والاتبسع الاظعممان مثلمسك سميدأ نمتسه إلسي العليسا الكسرام الجمساجح وماسر عيش بعد فقيك واجدأ تأثف السولان داك الجروانح فسلاقلب الافيسك مشتعل أسسى ولاطسرف إلافيسه جسار وسسافح تمساك إلىسى الفسير الاكسبارم طسى ضبحوك المحيسا هسامر الكسف مساتح غيرور علي الجارات لا منطلع عليها ولا للسر منهن فاضمح فمنتكم وفسي أوصافكم يرتجسي الندى العمسيم ويستحلي الرثسا والمسدانح إذا مسا أجسرتم بالسيوف مطسردا تجنيسه ممسا تخساف الجسوارخ واصبح في فلي من الأمن وارف يراعيه سيباف ورام ورامسح

ك أنكم للمعتقدين غمائم تظال وهان الغلايات السروانح فمسا زائست الاعسراب ترجسو لجسوقكم ومسا كريساح فسبي التسسيم المسراوح وأيسن مسن الهامسات فسي القضمل ارجسل وأيسين مسين الأدلسي القيسوم السندوالح فلتولاكم لتم يطبر والبندو والفسلا ولاطريست للفسزو كمست فسوارح سنقي جننثأ فصبحت فينه منن الرضنا استحاب ملتث مسترجحن ودالسنح ولا زال مستكم مسن يسبؤم فتساؤه ويغشباه فسي الجلسي طريب ومسادح[٢٠]

كان مقتل الشيخ مطلك الجربا ذا اثر بالغ على شمر، وحول نصرها إلى انسحاب منظم من ارض المعركة تحت قيادة الشيخ فارس الجربا إلى داخل بادية السماوة بعد أن فقدت مع الشيخ مطلك ابنه سلطان و خوه الشيخ كرينيس، وهذا في الحتيقة ليس غريبا على الجربا في أن ينقدوا أعداداً من رجالهم وفرسانهم لأنهم يتقدمون الجموع في المعارك التي يخوضونها، ويكونوا في طليعة الرجل المهاجمين، كما انسحب الأمير سعود ومن معه إلى داخل نجد بعد أن فقد فرساناً من خيرة رجله ومنهم: براك بن عبد المحسن رئيس بني خالد، ومحمد الطي رئيس المهاشير، وأعداداً كبيرة من (as) also 1

ونورد هذا هذه الأبيات التي قالتها زوج الشيخ مطلك في رثاء زوجها

ونيت ونده من شاع ضرسه الجاز اللي صبير للجاز يجنب ونيسه عليك يا حامي المظاهير طهمان لجت فراقين العرب فاقدينه وغيدا بصيباد الحياري بحرثيه والشبيب لاح بك ثلتي قبل حينه(١٠٠)

جائسا علساي فسرق الحسر والهساز السنمع مسن عينسي يجسى فسرد واجسواز

<sup>(</sup>٥٣). نفسه، من ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥٤)، ابن بشر، مرجع سابق، ح١، مس ١١٢.

<sup>(</sup>٥٥). من التراث الشعري الشمري.

كما رثا الشيخ مطلك الشاعر الحسيني دايس الهكاز بأبيات من الشعر

راكبين الهجين بالله تريضوا المحدود عقيف الشعايل مطلك مطلك مطلك ملجابن الشعريات مثله عزيسز جار وجارته ماتذيرت زيسون المحازم شعم خريصاة ما وطوا للضد روسهم خريصاة من دور الصحابه فعلهم ترى العفن والذل على الشيخ خيبة ترى العفن والذل على الشيخ خيبة

خُـوذوا سـلامن كـالجواهر مثنيله مـن ظهـر عـودن أعفـالأن شـمايله فعـل ابازيـد الـي تـنكر فعايلـه اليـا كصـرت بـه وضـاقت مدايلـه زيـزوم قـومن كـل ابوهـا مداليـه لـوهم مـع الأجنـاب أنفـوس عاليـة وأميـرهم بـالقوم بيضـن خصـايله يـا عـاد هـو نـاوي المراكر عاليـه(٥)

أصبحت شمر الله هذا الأنحساب جزا لا يتجزأ من التجمعات القبلية التابعة إلى ولاية بغداد وانفصلت كلياً عن نجد، وأضحت هذه الأرض التي خرجت منها بعيدة المنال عن يد آل محمد وشمر التي معهم في تلك السنين لتمكن آل مبعود منها، فكان آن أخذت شمر وشيوخها آل محمد يبحثون بعد معركة الأبيض عن ارض جديدة ليستقروا عليها بشكل دائم، ويصف كاتب معاصر رحيل شمر عن أوطاتها مع شيوخها آل محمد الجربا بقوله: "وأسرة آل الجربا من الأسر التي تفتخر بلادنا بأمجادها، فعندما رحلت إلى العراق وسوريا كانت بناءً وطنياً في هذين القطرين، وكونت أدبا نجدياً هناك، ونشرت العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي تربت عليها وحملتها معها وحملتها معها

في حين بقيت العلاقة متينة مع شمر نجد إلى اليوم، وقد توجد أهل الجبل من شمر على رحيل لجربا وشمر التي معهم إلى العراق وبلاد الشام، وقلوا في ذلك القصائد والأبيات الشعرية، فهذا ابن رمان يتوجد على رحيل الجربا وشمر عن الجبل بهذه الأبيات:

<sup>(</sup>٥٦). نضه.

<sup>(</sup>٥٧). الظاهري، مرجع سابق، ص١٠.

يا قلب يا مقلوب ياما وياما الله على الله على النظاما الله على قضية غرزال النظاما لهو الرجيت من جابهم بسس علما جساية العيدان ريش النعامة يتلون فتدان الأيدي الكراما عيال الشيوخ وتتليهم افهلما

ياما عليك مشل الخساير والأرباح ما هو الغزال الي مع الصيد سراح ومن حطهم ما بين تيما والأسياح غلبا وعندهم قطع الأسلاف تنزاح الي تعلوا على كل القبايل بالأمداح اولاد سيح مروية على طلط الأرماح [\*\*

ويقول الشاعر مبارك الخطيب في الشيخ مطلك:

يا راجب من فوق حر فداير واحد ذاحوان من فوق حر فداير واحد ذاحوان من الخيار العشاير تنفي لحو جوزة عفي ف القصاير يا مطلك الجربا وانا منك صاير ما تشوف قدر الحرب والشيخ فاير ولا تشوف ازيير لو جاك ناير ملجت به الدنيا ولا درى وين صاير واير علاف عاير واير عسول

منسوة غسريبن لا انتسوى لسذنوفي سسوهاج روهساج دو الهروفسي السي ولا بالمسيف مسيعة اصساوفي وصارت حرساتي المنساء الذان المخروفسي مثل حلايا راعي البدو من موفسسي الأيمان اليا حصل ضربه كفوفي والسوء علسي مالسه يروفسي



<sup>(</sup>٥٨). من النراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>٥٩)، نفسه،

### الفصل الثالث الشيخ فارس الجربا

### والشيخ فابرين والجربا

لقد أعطتنا المدونات التاريخية مادة جيدة عن الشيخ فارس المحمدي الشمري الذي كان مع أخيه الشيخ مطلك الجربا عند الأبيض، بعد أن بقي فترة من الزمن رهينة عند آل سعود في الدرعية ثم هرب منهم، وبعد مقتل الشيخ مطلك عام ١٧٩٨م، كان لابد للشيخ فارس الجربا في أن يقود جموع شمر التي كانت في صراع وقتل شديدين مع أبن سعود وقواته.

ظهرت براعة الشيخ فارس عندما أستطاع سحب قبائل شمر بحكمة و هدوء بعد أن فرت القوات العثمانية والمملوكية فضلاً عن قوات المنتفك من ارض المعركة، وتركوا شمر وحدها تواجه هذا الجمع الضخم من الوهابيين، واتجه بها نحو الأراضي العراقية من منطقة السماوة في موقع آمن جنوبي الفرات، لتأخذ شمر قسطا من الراحة محاولا إعادة تنظيمها وجمع أفرادها بعد هذا الرحيل الطويل والصراع الدامي مع آل سعود وقواتهم.

لقد سانده في القيادة ابن أخيه الشيخ ابنيه بن كرينيس، ونزلوا جميعاً حجيلان من ارض الشامية جنوب العراق<sup>(۱)</sup>، في حين انسحب الأمير سعود مع أتباعه إلى داخل الأراضي النجدية بعد أن خسر أعداداً كبيرة من جنده و مقتل عدد من خيرة فرسانه.

كان الشيخ فارس الجربا في بداية العشرينات من عمره عندما أصبح شيخا على شمر، وهو على علم تام بكل ما كان قد قلم به أخيه الشيخ مطلك من اتصالات مع العشانيين ومع ولاة بلاد الشام، لذلك نراه يحاول أن يوطد العلقة مع سليمان بلشا الكبير الحاكم المملوكي على العراق، وأن يكون يده التي يضرب بها قوات آل سعود لسببين، تمثل أولهما في محاولة الشيخ فارس الاستقرار في أرض العراق لما رآه من خصوبة الأرض ووفرة

 <sup>(</sup>١). خلف راوي الجميلي ومحمد عجاح جرجيس، مخطوط بعنولى شمر الجريا، تسخة خطبة اطلع عليها الباحث عند الشيخ خالد لحمد صفوك الفيصل، ورقة ٢١، اوبنهايم، البدو، ج١، ص١٩٢.

المرعى والمياه، مما يجعل شمر في رغد من العيش، وأن لا تكون في تماس وصراع مع من جاور ها من القبائل بشكل كبير، لكبر حجمها وشدة بداوتها بالنسبة لمن جاور ها من القبائل، وثانيهما لأن فارساً لم ينس الدماء التي أز هقها الو هابيون من شمر وعلى الأخص الشيوخ مسلط ومطلك وسلطان وكرينيس، مع عدد كبير من فرسانها، فكان لابد من الابتعاد ولو مؤقتا عن الصدام مع آل سعود والو هابيين.

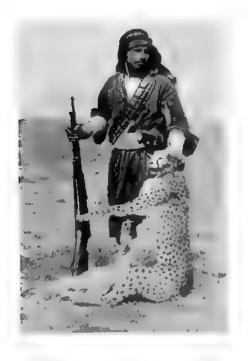

بدوي قد اصطاد نمرا (الصورة في بداية القرن العشرين)

#### وستسرور ولفروع مع ولوهابية ١٧٩٨-١٠٨١م

شاركت شمر بقيادة الشيخ فارس الجربا في كل الحملات التي جهز ها سليمان باشا الكبير بأمر من السلطان العماني سليم الثلث (١٧٨٩ من المراء من آل سعود وأتباعهم الو هابيين، وكانت العلاقة بين سليمان باشا والشيخ فارس قد توطدت وقويت بمساعدة شخص من شمر من ال جعفر هو إبراهيم بك بن عبد الجليل الشمري، الذي كان أحد المساعدين للوالي، وأمير الحج العراقي، وهو من سكنة مدينة الحلة، فقوى العلاقة بين الشيخ فارس والوالي سليمان باشا الذي كان ينظر إلى شمر على أنها قوة قبلية قوية ذات مراس ومعرفة جيدة بأتباع آل سعود من الوهابية وأسليب قتالهم، لذا كان لابد من استغلال هذه القوة في الصدام معهم (٢).

بعد أن انتهت حملة الربيع من عام ١٧٩٩م التي لم يحدث فيها قتال وعقدت هنة هشة بين العثم البين والأمير سعود بن عبد العزيز، وأثناء انسحاب الحملة تعرضت شمر إلى هجوم مباغت من قبل السبعة من عنزة، فتصدت لها شمر بقيادة الشيخ فارس الجربا ودارت معركة ضارية بين الطرفين كان النصر فيها حليف الشيخ فارس وشمر، كسرت السبعة وقتل عدد كبير من فرسانها و غنمت شمر أعداداً كبيرة من الخيول والجمال والأغنام، وعاد الشيخ فارس وشمر من هذه الحملة منصورين (١).

جهز والي بغداد سليمان باشا الكبير حملة أخرى ضد ل سعود في صيف نفس العام أي ١٧٩٩م، وأناط بقيادتها إلى الكهية علي باشا، وقد وصل الجيش الذي كان يضم ٥ ألاف من الإنكشارية وفرقاً من قبائل شمر

(3). Williamson Op. cit p23,

 <sup>(</sup>۲). العزاوي، عشائرالعراق، ح١، ص٤٤١، نوار، آل محمد، ص٥٠٠، العربق الركن عدنان لحمد ال عبد الجابل، آل عبد الجابل أمراء الحلة والحج، نص عائلي مطبوع على الحاسوب حصل الباحث على نسخة منه، ص٤٠.

العزاوي، عشائر العراق، ج١، ص١٤٥.

تحت قيادة الشيخ فارس الجربا والعبيد والعقيل إلى البصرة في كانون الأولى من نفس العام، ليصل عدد القوات العربية المشاركة في الحملة إلى ١٠ ألاف مقاتل عندما انضمت إلى الحملة قوات من المنتفك وبني خالد والضفير، عادرت الحملة الزبير في زهو واستمرت لمدة سنة آلت نتائجها إلى هنة ضعيفة بين آل سعود وحكومة بغداد<sup>(1)</sup>.

ولكن خطة سليمان باشا التي كانت ترمي إلى جمع عدد كبير من العشائر المعادية لآل سعود وضربهم من خلالها لم تتوقف (أ)، وكذلك آل سعود النين ما فتنوا يحاولون ضرب القبائل في جنوبي العراق في محاولة منهم للوصول إلى المدن المقدسة في كربلاء والنجف ونهبهما، فكانت شمر بقيادة الشيخ فارس بمثابة خط الأمان الأول لحكومة بغداد تجاه هذا الخطر. فمن خلال شمر والضغير اللتين كانتا على الحدود الجنوبية للعراق تتم مراقبة تحركات الوهابيين وتحرشاتهم بالقبائل والمدن العراقية الجنوبية.

حاول الوهابيون الوصول إلى النجف وكربلاء عام ١٨٠١م في آن واحد، وقامت شمر وقسماً من قبيلة العبيد تحت قيادة الشيخين فارس الجربا ومحمد بن شاوي بالاشتباك مع القوات السعودية قرب كربلاء المقدسة في منطقة شئالة صيف عام ١٨٠١م، ثم توقف القتال بين الطرفين نتيجة لعطش الجانبين و عدم كفاية المياه (١٠)، وقد حاول الشمامرة حماية كربلاء المقدسة من غارات آل سعود، ولكن بعدها بأسابيع حدث ما قال عنه لونكريك: أن الفاجعة الكبرى التي دلت على منتهى القسوة والهمجية والطمع والتي استعملت باسم الدين تلك هي: غزو آل سعود وأتباعهم الوهابيين والعباس في ٢٠ شباط من

<sup>(4).</sup> Williamson Op. cit, p21-22.

الشيخ رسول الكركوكلي، دوحة الوزراء في ناريخ بغداد الزوراء، نرجمة موسى كاظم نورس (بغداد: دون ناريخ) ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٥)، نوار، داؤد باشا، ص ٩٦. ٩٧.

<sup>(</sup>٦). ستيفنسن همسلي لوبكريك، اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر خياط (بعداد: ١٩٧١م) ص ٢٦٠٠

عام ١٨٠١م(١)، بعد أن كان معظم أهل كربلاء قد غلار و ها إلى النجف الأشرف الأجل الزيارة، وقتل عدد كبير من الأبرياء داخل صحن مرقد الحسين (ه)، في حين كانت شمر تحت قيادة الشيخ فارس الجربا بعيدة عن موقع الحدث، ولم تستطع الوقوف بوجه هذه القوة التي أتت باسم الدين، فخربت وقتلت ونهبت الأموال وهي متسترة به (١)

حاول الشيخ فارس بعد المعارك الطاحنة التي خاضها ضد آل سعود وأتباعهم ما بين ١٧٩٨ ـ ١٨٠١م أن يراجع الحال الذي آلت إليه شمر، والتعب والإنهاك العسكري الذي أصابها نتيجة لهذا الصراع المستمر الذي خاصته مع الو هابيين، وموقف السلطة المملوكية من هذا الصراع، ومحاولة استخدام باشوات المماليك في بغداد لشمر كلداة لضرب أتباع آل سعود، ورأس الحربة في المعارك التي خاضوها ضدهم، فقد كان على الشيخ فارس الجربا أن يبحث لشمر عن موطن جديد للميش، ومكانة جديدة ثابتة بين القبائل العراقية المتوطنة، فهو لا يمكنه البقاء على أطراف الصحراء القليلة الكلا والماء جنوبي الفرات، خاصة أنها كاتت تعاتى من موسم شديد الجفاف، كما إنه لا يمكنه أن يلحق القبائل الشمرية التي معه إلى إخوانها التي كانت قد سبقتها إلى العراق منذ عام ١٦٤٠م، و هي التي كانت قد دخلت في صراع مع الحكومة العثمانية وقدمت الكثير من الضحايا حتى استطاعت أن تستقر في النصف الثاتي من القرن السابع عشر حول مناطق الحلة والفلوجة وشرقى دجلة المتمثلة (بشمر طوكة) وأسلم وزوبع والمسعود(٩)، فهي لا تملك من الأرض والمنتوج الحياتي ما يكفي هذا الحشد الضخم من قباتل شمر التي جاءت مع الشيخ فارس إلى أرض العراق الجنوبية والغربية.

<sup>(</sup>٧). نصبه، ويشير د زهيرعلي الحاس، بادية الجريرة العراقية موطنا للبداوة العربية التجدية، مجلة المجمع العلمي العراقي (بغداد:، ٢٠١٠م)، ص٢١٤، لن هذه القبائل العصلت كليا عن باقي شمر وهو غير صحيح لأن الروابط العشائرية بقيت بينها والى الوقت الحاضر

 <sup>(</sup>٨)، د محمد بن سلمان الخضيري، تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج (اندن: ١٣٣-١٣٢) ص ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٩). لونكريك، لربعة قرون، ص ٢٤٢، نوار، داؤد باشا، ص ٩٣.٩ ٩٣.٩.

كما إن الشيخ فارساً بعد هذا العداء المستفحل الذي حدث بينه وبين آل سعود لا يمكنه العودة ثاقية إلى نجد التي شهدت خلال السنوات التي نتحدث عنها مزيدا من القحط والجفاف، فكان لابد إذن من الشيخ فارس أن يبحث لشمر التي معه عن موطن آمن، فأتجه الشيخ الشجاع صلحب الحكمة والرأي نحو الشمل باتجاه الجزيرة الفراتية بمن معه، ليضمن لقبائله العيش الرغيد والأمان من الاحتكاف والاصطدام المباشر مع لقوات الوهابية.



فرسان على خيلهم

## وقلبم وكخزيرة والفرلانية

هاجرت شمر مع الشيخ فارس الجربا إلى أرض الجزيرة الفراتية، ولفظة الجزيرة وصف يلائم تماما لهذا الإقليم الجغرافي، وهو تعبير يرجع في أصوله التاريخية إلى القرن السابع الميلادي، ويشتمل على المنطقة التي تقع في العراق وسوريا حاليا وتمتد بين نهري دجلة والفرات، وينعم هذا الإقليم بأهمية جغرافية استرتيجية عظيمة، لأن هذا الإقليم يعد مفترق طرق التقت عنده أنهار عدة وطرق تجارية ساهمت في بناء إمبر اطوريات على مدى التاريخ القديم والوسيط، ولكنه وبعد الغزو المغولي للعراق وسوريا أخذ هذا الإقليم يفقد كافته السكانية بين القرنين ١٣ و١٨ الميلاديين مما أحال أجزاءً كاثيرة منه إلى خراب. (١٠)

إن الشكل الجغر افي لهذا الإقليم عبارة عن سهل واسع ينحدر من الشمل إلى الجنوب، ويعد امتداداً للسلاسل الجبلية التي تقع شماله وشمال شرقه، وانحداره ما بين ١٥٠٠ قدم في الشمال إلى ٢٥٠ قدم جنوب، ونحن في دراستنا هذه لهذا الإقليم سوف نركز وبشكل أساس ودقيق على الموقع الذي اتخنته شمر في سكناها الممتد من جبل سنجار وجبل عبد العزيز في الشمال ورأس دلتا دجلة والفرات التي تعتد لعشرات الكيلومترات جنوبي بغداد حدا جنوبيا، وتعد الجهة الشرقية للفرات والخابور الحدود الغربية، ويمثل نهر دجلة الحدود الشرقية لهذا الإقليم الذي ما يزال سكني شمر إلى الوقت الحاضر. (١١)

يعتمد الإنتاج الزراعي والرعوي لهذا الإقليم بالدرجة الأولى على سقوط الأمطار. الذي هو أساس الإنتاج الزراعي والسكن البشري، ويعاني الإقليم عموما من أن سقوط الأمطار السنوي فيه أقل من المناسب، وبسبب نمط سقوط الأمطار الدوري المتناوب بين فصل ممطر وآخر جاف شكل صعوبات جمة للمزار عين والرعاة.

<sup>(10).</sup> Williamson, Op. cit, p5.

<sup>(11).</sup> Ibid.

يقع الفصل الممطر بين تشرين الثاني وأيار بينما يبدأ الفصل المجاف في وقت مبكر من حزيران، ويمتد حتى تشرين الأول، ومتوسط سقوط المطر السنوي بين ٥ و ١٠ بوصات لأغلب الإقليم، وترتقع در جات الحرارة ارتفاعا ملحوظا في الصيف إلى أكثر من ١٠ درجة مئوية في الصحراء، ويقوم نهرا دجلة والفرات بتوفير المياه لهذا الإقليم الذي لولاهما لما استمرت الحياة المعتمدة على سقوط الأمطار، (١٠) فضلاً عن ذلك فإن هذلك وديان تخدم هذه الأرض بمياهها من أهمها وادي الثرثار الذي يبدأ جنوب سنجار ويتجه نحو الجنوب بموازات نهر دجلة لينتهى قرب الرمادى. (١٠)

تغطي النباتات الربيعية البرية من الخشخاش الأحمر والشير البري والهندباء وبعض الأشجار والشجيرات الشوكية مسلحات واسعة من هذا الإقليم، انتحول إلى بعض الشجيرات الشوكية والأغصان الجافة المقطوعة في فصل الصيف، وهذا التنوع في النبات الطبيعي ساعد على الرعي للقبائل البدوية، وتمثل هذا الرعي بين الأغنام والماعز، وقطعان الإبل والحمير، وغيرها من حيوانات الركوب كالخيل والبغال، ولقد حدد لنا البدو سكان هذا الإقليم مساحة هذه الأرض نسبيا بأن طولها ١٢ يوما وعرضها ٢ ايام من الموصل شمالا إلى عانه على الفرات (١٠).

لقد سكن هذا الإقليم أنماط مختلفة من السكان، كان الماء العامل الرئيس في نمو هم وتركز هم وتوزيعهم على أرضه بحسب طبيعتهم المعيشية، فسكنت القبائل البدوية الرحل جزءا كبير، من الإقليم وشكلوا جماعة رئيسة فيه، إذ أن طريقة حياتهم الرعوية استغلت على نحو أمثل موارد الصحراء المحدودة، وتمركز البدو العرب الصحراء العراقية السورية ومناطق السهوب الجافة من هذا الإقليم، في حين أن جماعة بدوية رعوية أخرى احتلت في سكناها السفوح الشمالية للإقليم، تمثلت ببعض القبائل الكردية التي

<sup>(12).</sup> Ibid, p6.

<sup>(13).</sup> Ibid, p7.

<sup>(14).</sup> Ibid, p8.

سوف يكون لها تماس مع قبائل شمر فيما بعد، فضلا عن اليزيدية الذين سكوا وديان وسفوح جبل سنجار. (١٠٠)

كان يسكن في هذا الإقليم عند وصول الشيخ فارس وشمر عدد من القبائل الكبيرة. أمثال طي والعبيد والجبور، الذين كانوا قد استقروا على ضفاف نهر دجلة الغربية قرب الشرقاط، فضلا عن العديد من القبائل الصغيرة نسبيا أمثال البو حمد، الحديديين، الجحيش، الشرابيين، فضلا عن العليم والجنابيين الذين استوطنوا ضفاف الفرات، ومثلوا الحد الجنوبي لمناطق سكى شمر على هذه الأرض. (٢١)

كان هذا الإقليم إلى حد ما تحت سيطرة الحكومة العثمانية متمثلة في سلطاتها الإدارية في بغداد والموصل وحلب، التي كانت تمثل أكبر مدن الجزيرة التي اعتمد عليها العثمانيون خلال القرنين الثامن والتاسع عشر في فرض المركزية الإدارية والسيطرة الكاملة على هذا لإقليم، وقد ربطت القوافل التجارية بين هذه المراكز لقرون، بالرغم من أن معنا أخرى أصغر في الجزيرة قامت بنفس الدور، ولكن على نطاق أضيق، مثال مدن الفرات هيت وعانة والرقة، فضلا عن دير الزور التي كانت تعد نقطة توقف المقوافل التجارية بين بغداد وحلب، والعرب هم أغلب سكان مدن الجزيرة عامة، (۱۰) واتبع هذا الإقليم في بداية القرن التاسع عشر باشوية بغداد (۱۰).

<sup>(15).</sup> Williamson, Op «cit, 8.

<sup>(16).</sup> Williamson, Op cit, p8-9

ابن بسام، مرجع سابق، س ٧٤.

<sup>(17).</sup> Williamson, Op ،cit, p 9. وليعيه، رحلة اوليعيه إلى العراق، نرجمة د. يوسف حبي (بغداد: ١٩٨٨م)، من ١٩٨٨م.

## (الاستقرلار في أرمَىٰ الْجُزيرة (الفرلاتية

في أواخر خريف عام ١٨٠٢م كان التحرك الأول لشمر تحت قيادة الشيخ فارس الجربا إلى أرض الجزيرة الفراتية جنوبي جبل سنجار، وبمحاذة الطريق العام بين الموصل وبغداد (الطريق السلطاتي). ولم يكن هذا التحرك نتيجة فكرة أنية أقرها شيخ القبيلة، بل جاء نتيجة للصراع المرير الذي خاضته شمر مع آل سعود، وطبيعة المنطقة شبه الجافة التي كانوا يعيشون فيها جنوبي العراق كما بيناه انفا، فكان عليهم إما الاتجاه شمالا والسكن في إقليم بين عشائر مستقرة وتحت سيطرة الحكومة العشمانية وسيادتها المتمثلة بولايتي بغداد والموصل، أو العودة إلى أرض نجد، وهذا من المستحيل طبعا لأنه لم يعد لشمر والشيخ فارس الجربا مكان فيها بعد الصراع الدموي الذي خاضته شمر مع ابن سعود.

لم يتخذ الشيخ فارس قراره جزافاً في التوجه نحو الشمال والسكن في أرض الجزيرة، بل جاء قراره بعد استطلاع قام به مع أبن أخيه بنيه بن كرينيس، والراجح عندنا أن الشيخ فارس في نهاية عام ١٨٠١م قام بهذا الاستطلاع مع جمع من شمر يقدرون بخمسين بيتاً إلى إقليم الحضر من أرض الجزيرة عبر هيت، ونزل ضيفا على قبائل العبيد والجبور وطي، ثم عاد بعد مدة قصيرة إلى جنوبي المعرق وأرسل أعداداً من شمر فنزلت هذا الإقليم، ثم جاء الشيخ فارس مع من تبقى من شمر إلى هذه الأرض وأراد أن يرد إكرام قبائل العبيد وطي والجبور له في جيئته الأولى، فقام بتقديم مناسف ضخمة للطعام عدما دعا شيوخهم لمضيفه، وعلق بها السكاكين ليسهل على كبار السن منهم من الوصول للحم وتقطيعه (١٠)، فكانت هذه السكاكين أن اقترنت لقباً بالشيخ فارس فسمي (أبو السكاكين)، مما حدا بشيوخ هذه القبائل ورؤسائها التفكير بقتل الشيخ فارس الجربا ومن معه من رجال لأنهم علموا

<sup>(</sup>١٩). العزاوي، عشائر العراق، ج١، ص١٤٧.

أن أتباعه كثيرون<sup>(٢٠)</sup>، وسوف يصبحون منافسين على الأرض لعشائر هم، ففكروا في التخلص من هذا المنافس الجديد، لكن شيمتهم العربية وأخلاقهم منعتهم من ذلك. (<sup>٢١)</sup>

بعد بقائه فترة قصيرة في أرض الجزيرة استطاع الشيخ فارس أن يعرف مدى ما توفره هذه الأرض من كلاً ومرعى لإبل وأغنام شمر، وأن هذه الأرض هي أفضل معاش لقبيلته و يمكنه أن يستقر فيها.

حاول الشيخ فارس أن يقوي نفوذ شمر على هذه الأرض، فأصطدم فيما بعد مع العبيد التي كانت قد شكلت تحافا قويا من قبل مع مجموعة من العشائر هي الدليم والجبور والعزة والغرير والفراج والكبيشات، وأبعدت الموالي إلى الشمال من جبل عبد العزيز وجبل سنجار، وأسكنوا إقليم الموالي إلى الشمال من جبل عبد العزيز وجبل سنجار، وأسكنوا إقليم منطقة الجزيرة، عاونهم فيه ضد الجربا وشمر طي العراق، كان من نتيجته أن استقرت الحروب والمعارك لصالح شمر الجربا القبيلة البدوية المتمرسة على القتال، وتركت العيد أراضيها قرب جبل سنجار، وعبرت دجلة إلى منطقة الحويجة قرب مدينة كركوك، ومما ساعد شمر على هذا النصر أن باشوية بغدد كانت غاضبة على العبيد وشيوخها (آل شاوي)، فسادت شمر والشيخ فارس في حربه معها، كما اتجه الجبور نحو الخابور وقسم بقي يسكن باقرب من دجلة عند الشرقاط، في حين أن طي استوطنت في المناطق التي تقع شمال غرب الموصل، وأصبح لشمر السيادة الكاملة على الفيام الجزيرة الفراتية، وقد تم ذلك في العام ١٨٠٥م.

قامت باشوية بغداد بمسائدة الشيخ فارس وشمر التي معه في حربه مع العيد، وكانت سلطات بغداد قد أعدمت أثنين من رؤساء العيد هما محمد

<sup>(</sup>۲۰)، د عصاد عبد السلام رؤوف، الحباة الإجتماعية في العراق إيال عهد المماليك ١٩٧٦ - ١٨٣١، رسالة دكتوراه غير منشوره (القاهرة: ١٩٧٦م) ص ٢٠٥٠، زكريا، مرجع سابق، ج١، ص ٢٧١،

<sup>(</sup>۲۱). زكريا، مرجع سابق، ج۱، ص ۲۲۱، الراوي، البادية، ص ۹۰، ۹۱، د. محمد عجاج جرجيس، التكوين التاريخي لبلدة الشركاط (الموصل: ۲۰۱۰م) ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢٢)، أوينهايم، رحلتي من البحر، ج٢، ص ٢٩-١٨رؤوف، الحباة الاجتماعية، ص ٢١-١٨

وعبد العزيز من آل شاوي قرب تلعفر بعد أن اتهمتهما الباشوية بالخياتة العظمى، وبالتعاون مع الوهابية وأل سعود، فأسعر هذا الإعدام نار الحرب بين شمر والحبيد، وقد شاركت القوات الحكومية في مناصرة الشيخ فارس الجربا وشمر، فقام والي بغداد بإعلان النفير العام في مقاطعة كردستان، وتشكلت قوة عثمانية حاصرت مع شمر العبيد ومن معهم من العشائر في منطقة الحويش قرب سنجار، و فقل في هذه المعركة من العبيد ومن معهم من القبائل المتحافة حوالي ١٠٠ شخص، بعد أن كانت المناوشات بين شمر والعبيد قد استمرت حوالي، الووما، وقتل من شيوخ العبيد في هذه المعارك ضامن بن محمد الظاهر وأخوه سليمان (٢٠)، كما وأن باشا بغداد اعطى الشيخ فارس على اثر هذه المسائدة منصب باب العرب بدل ال شاوي من العبيد. (٢٠)

يصف لنا المؤرخ ابن بسام شمر وقوتها وعدد فرسانها على عهد الشيخ فارس عند وصوله ارض الجزيرة الفراتية بقوله: "وهم أكرم العشائر عشيرة، وأرفعهم عساداً، وأكرمهم أخوالاً وأجداداً، وأصحهم من ذكر المكارم إسناداً، وأقدم في الحرب وإن جردت سناتها في الغضب، ولو أجهدت أقلامي في لغتهم وساعدت أيامي كما أدركتهم، ولكن الكثير على الغليل يحمل، ويكفي اللبيب على المفصل مجمل ... وأما سكمانيهم فالف وفرستهم ألف ومائتان". (-1)

لقد أعطانا هذا الوصف قوة شمر دون ما يتبعها من قبائل وأحلف، و عدد كبير إذا ما قيس بما كانت عليه القبائل في عدد السكمانية (الرماة) والفرسان فيها، وهي صورة توضح لنا أن شمر على ما تملكه من القوة، فقد وصف أهلها بالكرم وطيب الأخلاق الذي ظل بحدى ابرز سمات أفرادها إلى وقتنا الحاضر، فهو تحدث عن قبيلة عظمى ذات شمم وقيم قبلية

<sup>(23).</sup> Williamson, Opicit, p21-23.

<sup>.</sup> أزهر العبيدي، إمارة العبيد الحميرية (الموصل: ١٩٩٤) ج1، ص ١٤٠ ١٤١

<sup>(</sup>٢٤). اويتهايم، البدو، ج١، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>۲۰). البسام، مرجع سابق، ص٧٦.

كبرى كانت ذات لسان وشأن، إنها هامة الأمة التي تمثلت فيها قيم المجتمع العربي الأصيل كله. (٢٠)

استقرت شمر على هذه الأرض ونظمت حياتها وقدا للظروف الطبيعية لهذا الإقليم، إذ كانت شمر في بداية الربيع تقيم في إقليم الحشائش المتاخم للصحراء، وعندما ترتفع الحرارة ويأتي لمصيف تتجه شمر شمالا باتجاه مناطق جبل سنجار وجبل عبد العزيز، وتستقر عادة حول العيون والينابيع الكليرة في هذا الإقليم، ومع سقوط الأمطار تبدأ شمر بالتسوق من المدن وبيع المنتجات التي تم تحصيلها من الحيوانات المدجنة، وشراء الضروري من المواد لإدامة حياة أفرادها من الحبوب والتمر ومستلزمات الخيام وأدوات الطهي والنوم، وما تحتاجه حيوانات الركوب من مستلزمات الحمل والشد، ليأتي فصل الشتاء فتتجه شمر نحو الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات في مناطق عقر كوف وأبو غريب الحالية، ويكون هذا الإقليم الممتد من السويدي شمال جبل سنجار إلى الخابور شمالا، والى منطقة البغيلة (النعمائية) والحلة جنوبا.

على هذه الأرض ووجود المراكز الحضرية القوية المتمثلة في ولاية بغداد و مدن الموصل ودير الزور، ووجود سلطة حكومية قوية إلى حد ما، محاصرة لهذا الإقليم من كل جهقه عاشت شمر حيقها مع الجربا شيوخها.

حاول الشيخ فارس أن بتعايش مع هذا الوضع الذي كان جديدا على شمر. وأستطاع أن يجد له ولشمر مكانة قوية فيه، كان الأساس الذي أستند عليه الشيخ صفوك فيما بعد، وخلال هذه الفترة من إقامة الشيخ فارس في ارض الجزيرة الفراتية التجأ إليه الأمير داحس أمير الخوالد بعد أن سيطر الأمير سعود بن عبد العزيز على الإحساء، في حين بقي أخوه محمد في بغداد إلى أن توفي بها، وهذا مما يدل على قوة شمر ومكانة قائدها الشيخ فارس الجربا في ذلك الزمن، والأمن والحمارة التي كان يقدمها لمن يلتجئ إليه من

<sup>(</sup>٢٦). الخريمى، مرجع سابق، ص٧٠.

شيوخ القبائل الأخرى (۱۱)، و هو بذلك كان يجسد شخصية العربي الحقيقية التي يصفها الرحالة داريفيو بقوله: "أن كل عربي حقيقي يملك خلق البدوي و فضائله و عقليته الجيدة"(۱۱).



نموذج من صياني الجريا وقد جمعت الشيخ صفوك الفيصل (حمر عين ) في الوسط وعن يمينه محمد العبد المحسن الرشيد وعن يساره صالح السيف من أهل القصيم

<sup>(</sup>۲۷)، مؤلف مجهول، لمع الشهاب، ص ۷۱،

<sup>(</sup>۲۸). جاكلين بيرين، لكتشاف جزيرة العرب، ترجمة قدري قلعجي (بيروت: دون تاريخ) حر ۱۲۷.

### والشيخ فارين ووالعثمانيون، ١٨٠-١٨١٨

حاول الشيخ فارس بعد أن وطد أقدم شمر على أرض الجزيرة أن يكون مع العثمانيين، وأن لا يصطدم بالسلطة المملوكية الحاكمة في بغداد، خاصة وأنه منذ البدء وضع مصلحة شمر واستقرار ها فوق كل عبار، فبعد وفاة سليمان باشا الكبير ومجيء علي باشا على رأس السلطة في بغداد (١٨٠٢-١٨٠٧م): كون الشيخ فارس علاقات ودية قوية مع الباشا الجديد، وأظهر له أن شمر عنصر استقرار وأمان في ارض الجزيرة الفراتية، وهي مع سلطات بغداد فيما تصدره من أوامر، وهذا طبيعي من مثل الشيخ فارس الجربا الذي أراد أن يثبت أقدام شمر على هذه الأرض.

فغي عام ١٨٠٣م حاول يزيديو سنجار التصرد على سلطة بغداد فجهز علي باشا حملة لمحاربتهم، وتوكيدا منه للتعهدات التي قطعها لسلطات بغداد في انه معها فيما تصدره من أوامر كان الشيخ فارس الجربا مع رجاله في طليعة القوات التي انضمت إلى الباشا في حملته، كما انضم إليها آل شاوي من العبيد محمد وعبد العزيز، ولكن الباشا أعدمهما في تلعفر بعد أن انتهت الحملة على اليزيدية محاولا بذلك القضاء على قوة العبيد، بعد أن كان قد اتهم عبد الله بالخيلة في حملة ١٧٩٩م ضد آل سعود، وبتعلونه معهم (١٦)، وعلى أثر ذلك الإعدام تمردت العبيد فيما بعد، فجهز الباشا حملة قوية لفتالها كانت شمر في الطليعة عام ١٨٠٤م انتهت وقائعها باتكمار العبيد وسيطرت شمر السيطرة الكاملة على إقليم الجزيرة الفراتية بلا منازع، وتوجه العبيد إلى نهر ديلى والحويجة والعظيم من وسط العراق مع بدايات العلم ١٨٠٥م كما مر بنا.

استمر الشيخ فارس في علاقته مع علي باشا، و سار معه عام ١٨٠٥م إلى الحلة لملاقاة الوهابيين، وانتصرا عليهم ومنعاهم من أن يأتوا

<sup>(</sup>٢٩). الكركوكلي، مرجع سابق، ص٢٢٤..

<sup>(30).</sup> Williamson, Op. cit, p24

العبيدي، مرجع سابق، ج١، ص١٤١،

ثانية إلى كربازه والنجف المقدستين (١٠)، ولما قتل الوالي علي باشا عام ١٨٠٧م وخلفه في الحكم أبن أخيه سليمان باشا الصغير في ربيع عام ١٨٠٨م م، ومع ذكاء ودهاء هذا لباشا وشجاعته إلا أنه كانت تنقصه الخبرة الكافية، إذ أنه كان في الثانية والعشرين من العمر، مما أتاح هذا الحل من الباشا الصغير للشيخ الجربا أن تكون له السطوة العليا على شوون الحكومة فيما يخص الجزيرة الفراتية وقبائلها، وتصرف في هذا المضمار كسلطان قوي بلا منازع، يسائده في القيادة ابن أخيه الشيخ بنيه الذي كان قد قام بزيارة ودية إلى والي الموصل عام ١٨٠٥م في اثر الحرب بين شمر والحبيد، وتم الترحيب به وجهز الوالي قوة من حرسه لحماية الشيخ البدوي ذي الملابس لبدوية النجدية الغربية على أهل الموصل في ذلك الوقت، لأجل حمايته من فضول العامة في أمواق الموصل. (١٦)



الشيخ سعيد بك مع رجاله من اليزيدية في بداية القرن العشرين في ربيع علم ١٨٠٩م تحرك باشا بغداد سليمان الصغير بقوة كبيرة متجها إلى جبل سنجار الذي كان اليزيديون قد ثارو، فيه، وقد التحقت بالباشا

(32). Williamson, Op. cit, P25.

<sup>(</sup>٣١). الخضيري، مرجع سابق، ص١٣٩.

قوات من تكريت ومنطي وأربيل (٢٦)، وكانت هذه الحملة مجهزة بخمس بطاريات من المدفعية الصحراوية، واشتبكت مع اليزيدية بعد أن وصلتها قوات بكر أفدي والي الموصل واستطاعت دخول سنجار وفر اليزيديون نحو الجبل(٢١).

وأثناء هذه الحملة أقنع الشيخ فارس الجربا الذي كان قد وضع فرسان شمر تحت أمرة الباشا بتجهيز حملة عسكرية تأديبية لقبائل الضغير التي كانت عند نهر البليخ مع شيخهم الشابوش بن عفنان، فاقتنع الوالي بنلك، وجهز قوة قبلية تحت أمرة الشيخ فارس تكونت من قبائل شمر والبو حمدان والعبيد، فضلا عن قوة تيمور باشا الملي ومن معه من قو ت كرديه، كما انضمت اليها قوات سليمان باشا بابان متصرف كويسنجق وقوات أخرى، فضلا عن عشائر المنتفك التي كانت لها طموحات في ارض الجزيرة الفرائية.

تحركت هذه القوة تحت قيادة أحمد بك باش يوغ أخو الباشا من الرضاعة (٥٠) ووصلت إلى رأس العين، ومنها تحركت نحو قبائل الضفير التي انهزمت أمامها، ثم تراجعت قوة الباشا وبقي الشيخ فارس وشمر على استعداد للقاء الضغير، والدريعي بن شعلان الرويلي من عنزة، وبالفعل فقد طارد الشيخ فارس الضغير ومن حافهم من قبائل الرولة يسانده تيمور باشا الملي، وبعض القوات القبلية الأخرى، وحدثت معركة فاصلة بين الطرفين أطراف رأس العين كان من نتيجتها أن قتل دغيم بن سويط من شيوخ الضفير مع عدد من فرسانه، ثم عاد الشيخ فارس ومن معه بعد أن غنمت شمر غنائم لا يستهان بها من الضفير اثر المعركة، وخلالها برز دور الشيخ بنية الجربا عندما لاحظ ان القوات الحكومية غير قادرة على حرب الشيخ بنية الجربا عندما لاحظ ان القوات الحكومية غير قادرة على حرب

<sup>(33),</sup> Ibid, p24.

<sup>(</sup>٣٤)، لحمد الصنوفي، المماليك في العراق (الموصنات: ١٩٥٢م) ص ١١٢، الكركوكلي، مرجع سابق، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲۰)، الصوفي، مرجع سابق، مس١١٢٠

العشائر وارادت الفرار، فما كان منه إلا أن غطى أنسحاب هذه القوات بنفسه مع ثلة صغيرة من شمر. (١٦)

ولكن الرولة باغتت شمر وحصلت منها على بعض الغنائم من الخيول والجمال، فنشب على أثرها الخلاف بين القبائل المتحافة مع شمر، وناصبت المنتقك العداء لشمر وانسحبت إلى الضفير، ولم تؤثر هذه الأوضاع غير المستقرة على قوة الجربا كأقوى زعيم قبلي على أرض الجزيرة الفراتية وعادت الضفير والروله عن شمال ارض لجزيرة تجاه الجنوب والغرب. (١٠٠)

آلت الأوضاع في ارض الجزيرة في هذه الحقبة الزمنية إلى حدوث مواجهة بين شمر والمنتقك قام على أثر ها الشيخ عبد العزيز بن مطلك الجربا احد فرسان الجربا المشهورين، ومن خيرة فرسان شمر في عصره، الذي كان يطلق عليه (الدواي) لشدة قرة صوته، الذي كانت خيل الأعداء تجفل منه في المعارك عندما يصيح للحاق بأعدانه، وكذلك يلقب بالمرتعش أيضا، ومما يذكر لهذا الشيخ انه طارد الشيخ زويد شيخ البدور شر المواجهة التي نشبت بين شمر والمنتفك، وهو من فرسان المنتفك المشهورين من السويدي وصرعه عند الطاش شمال غرب الجزيرة الفراتية، بعد مبارزة وطراد فردي طويل بينهما،



#### مجموعة من شيوخ المنتفك في بداية القرن العشرين

كما أن الشيخ عبد العزيز كان قد غزى نجدا مع عند من فرسان شمر وظفر بخزيم بن لحيان شيخ السهول، ومن القيادات الوهابية البارزة عند ابن

<sup>(</sup>٣٦). اوينهايم، البدو، ج١، ص٢٢٨.

<sup>(37).</sup> Williamson, Op. cit, p24.

سعود، واستطاع أن يقتله ثارًا منه لما قام به من غدر في قتل والده الشيخ مطلك الجربا.

وفي الشيخ عبد العزيز بن مطلك يقول الشاعر واصفا كرمه وشجاعته:

يا راكبن من قوق شيبا علاجم ومن الميارج شايب راس غارية اليا منهم مع سهلتن نخنخولها با تكل نقاض العلي نف شاريه تلفيي لعبد العزير أين مظلك تدعك تبالي اللبل ناره عاريه الله يعينك يا عبور وكيف الت يا عسم الشوارب شاريه نبلحت اكبار الروس اليا دلهم الشتا اليا من خطو الشيخ كلخ شاريه وان صار عند الزمل شاير ومشور تند هو وسمحين الوجيه المذاريه ونصار عند الزمل شاير ومشور تند هو وسمحين الوجيه المذارية ونصن انتخصوا بقكسارن لهصح حرد السيابا عين أوجيههم هاريه هم أهل الجود والماجود والمد والسفا الياجهمت ويل الثريا عجاريه والأجواد وإن تقاربتهم ما تمثهم المسلاما صدوجن عنك يجاربه (۱۲)

في عام ١٨١٦م شعر الباشا عبدالله النتونجي الذي حل محل سليمان باشا الصغير، الذي كان قد أصبح حاكما على بغداد منذ العام ١٨١٠م بعد محاصرته لسليمان باشا الصغير الذي كان قد عزلته الدولة العثمانية، ومن خلال قوات الدولة وقوات عشائرية كبيرة في مقدمتها شمر والشيخ فارس، خاصة وان سليمان باشا الصغير كان قد اعدم احد أبناء عمومة الشيخ فارس من آل محمد في عانة، لذا تعاون مع عبد الله باشا ضده (٣) فصارت لشمر مكانة الصدارة لدى الوالي عبد الله باشا، وأبقى الشيخ فارس الجربا بمنصب باب العرب الذي كان قد انتزعه من آل شاوى من العبيد في بغداد (١٠)

<sup>(</sup>۲۸)، من التراث الشعري الشمري،

<sup>(</sup>٣٩). العراوي، العراق بين لحنالالين (بعداد: ١٩٥٩م) ج٦، ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤٠). الكركوكلي، مرجع سابق، ص ٢٥٠-٢٥١، د حميد حمد السعدون، امارة المنفق (عمان: ١٩٩٨) ص ١٥٨.

شعر الوالي عبد شباشا أن مكاتته مهددة من قبل سعيد باشا بن سليمان باشا الكبير ألبالغ من العمر ١٩ عاماً، فقد انضوى الأخير تحت راية حمود الشامر شيخ لمنتفك وثار ضد عبد الله باشا الذي قتل عام ١٨١٣م على يد الدفافعة من شمر طوقه، فأصبح بعدها سعيد باشا حاكما على بغداد التي دخلها في شهر ايار من عام ١٨١٣م (م(١٠)، وداؤد أفندي الذي أصبح عام ١٨١٧م الباشا على بغداد الموجه والمنظم لمسياسة سعيد.

لقد غير الباشا سعيد بعد أن استطاع حمود الثامر أن يضعه على كرسي الباشوية في بغدد من التحلفات القبلية، فأتجه نحو المنتفك وتخلى عن شمر والشيخ فارس وحلفائه من الخزاعل، مما كان له أثره على طبيعة العلاقات التي أسفرت عن ذلك بين شمر بشخص الشيخ فارس وباشا بغداد سعيد، تركت بصماتها على مركز شمر وسياسة العثمانيين في العراق تجاهها خلال الحقبة التألية من تاريخ تواجد شمر على رض الجزيرة الفراتية.

ففي هذا العام أي ١٨١٣م كان التوتر في العلاقات ظاهرا بين سلطة بغداد والشيخ فارس على مسرح الأحداث، خاصة عندما رفض سعيد باشا منح الشيخ فارس الامتيازات التي كان يتمتع بها من لدن أمسلافه ولاة بغداد، من كونه الشيخ الأول على منطقة الجزيرة بلا منازع، واحد ابرز شيوخ العشائر العراقية، وله الهدايا السنوية من خزينة بغداد، فضلا عن منصب باب العرب، الذي تم عزله منه من قبل الوالي سعيد باشا، وعين بدلا عنه عدوه قاسم الشاوي من العبيد(٢٠)، مما حدا بالشيخ فارس الجربا أن أعلن العصيان على الحكومة وقام مع شمر يقطع طرق المواصلات بين الموصل وبغداد، وبينها وبين حلب، وتوقفت الكراوين (مراكب نفل المسافرين برأ) ومراكب التاتاريه (البريد الحكومي)، واضطربت أرجاء الجزيرة الفراتية ومراكب الشيخ بنيه الجربا جنوبا كلها، ثم اتجه الشيخ فارس بعد نلك مع ابن أخيه الشيخ بنيه الجربا جنوبا

<sup>(</sup>٤١). السعدون، مرجع سابق، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤٢)، حمود الساعدي، الخزاعل (بغداد: ١٩٧٤م) مس٧٤.

(<sup>72</sup>) تحو طفائه الخزاعل (<sup>33</sup>) وزبيد، وتم محاصرة العديد من المدن في وسط العراق من قبلهم بضمنها الحلة، التي قضي على السلطة المملوكية فيها. (<sup>33</sup>) كما حوصر أكثر من ٤٠ ألف إيراني في كربلاء من بينهم حرم الشاه، فشعر الباشا سعيد بجسامة الموقف فطلب العون من حمود الشامر شيخ المنتقك، وأسند قيادة القوات المملوكية التي اتجهت نحو هذه العشائر إلى دود باشا. (<sup>13</sup>)

أستدعى حمود الثامر كلاً من قبائل الضفير وعزة والعيد ضد أعدائهم المرهوبين شمر، فضلاً عن من تحلف مع شمر من عشائر الخزاعل و زبيد والقبائل الأخرى، وأنطلق مع الجيش المملوكي لإعادة النظام في وسط البلاد، والقضاء على هذا التمرد العشائري الضخم (")، وقاموا مع دود باشا وقواته بشن الهجمات المباغتة على الشيخ فارس الجربا ومن معه من شمر والخزاعل والعشائر الأخرى المتحافة معهم.



<sup>(</sup>٤٣). الكركوكلي، مرجع سابق، ص٦٦٨.

<sup>(44).</sup> Williamson, Op. cit, p. 25.

<sup>(</sup>٤٥). الكركوكلي، مرجع سابق، س ٢٦٢، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤٦)، نفسه، مس ٢٦٩.٢٦٨، توان، داؤد باشا، مس٩٨،

Williamson, Op. cit, p. 25. (47). Williamson Op. cit p25.

### مقتل والشيخ بنية ورحيل والشيخ فارس

استقر الشيخ فارس مع الخزاعل عند الضفة الغربية لنهر الفرات منذ عام ١٨١٤م، وكان الشيخ بنيه بن كرينيس معه في قيادة القبائل الشمرية، والشيخ بنيه هذا فارس شجاع وشخصية طيبة الشمائل والنجاد، عرف بالكرم والفروسية وكان يلقب بالأشمل، لاستخدامه الشمال في ألمبارزة فضلا عن يمناه، كان مولده في حدود عام ١٧٧٠م، وله دور كبير في المعارك التي خاضتها شمر لتوطيد مكاتبها بين القبائل العربية في أرض الجزيرة الفراتية، دائم الترحل ما بين جبل سنجار والمناطق الوسطى من العراق، كما كان يتجول في الشامية جنوب العراق، وله عدة غزوات على العراق، كما كان يتجول في الشامية جنوب العراق، وله عدة غزوات على عمه الشيخ فارس عندما كان الأخير يذهب إلى بغدد أو أي من المدن العراقية على رئاسة شمر، مما جعل كرمه وشجاعته يطغيان في بعض الأحيان على شخص الشيخ فارس الجربا.

وصفه المؤرخ أبن سند بقوله "وبنيه يضم الموحدة وتشديد المثناة التحقية وهاء التأنيث، من فرسان العرب وكرمائهم، كانت له كعمه فارس أيام الوزير علي باشا أبه عظيمة وصدارة، وبنيه هذا يضاهي بالبسالة فارس النعامة ومحطم أبن الأرقم ذا الغزلة، وأما الكرم فهو الغيث، بل البحر الخضم، وأما منع الجار بكل رسوب بتار فهو منه من النروة، والناس إنما يحذون فيه حذوه، أما غض طرفه عن جاراته فأمر لا يطمع فيه بمباراته " وقال فيه أبياتا من الشعر: (٢٠)

<sup>(</sup>٤٨). اويتهايم، البدو، ج١، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤٩). ابن سند، مرجع سابق، ص٧٨٥.

تنميسه الشرف العسالي بنسو ثعسل النسازلون مسن البيساء فسوق ريسى النسادروا وجسزر الاضسياف نحسرهم والمسانعوا الجسار بالأسسياف لامعسة

أسد الشرى وسراة القسادة الأول والشستندون بيسوت الجسر بالأسسل أسد العرين بما سلوا من النصل بسين الخميسين والعسالة الشبل

كان عام ١٨١٥م عام شؤم على قبائل شمر ومن معها من البعيج والزكاريط(١٠) التي كانت نازلة عد الخزاعل، فقد تكاثر عليها الأعداء من كل جانب، فمن جهة كان داؤد أفندي قد توجه بقواته نحو الخزاعل وشمر، في الوقت الذي تحرك فيه حصود الثامر مع الدريعي والرولة من عنزة نحوهم، وكان الشيخ بنيه قد أنفصل مع ثلة من فرسان الخرصة عن جموع شمر للاستطلاع وحماية ظهر القبيلة من أي هجوم نتعرض له من جهة الصحر ع، ولكن القدر شاء أن يقع هذا الفارس صريعا في معركة مع القبائل المهاجمة لشمر والخزاعل، عندما استهدف هو ومن معه من قبل حمود الثامر والدريعي بن شعلان مع الروله في منطقة الحتلوم من ارض الخزاعل، في حين دخلت شمر تحت قيادة الشيخ فارس والخزاعل بقيادة شيخهم حمد لحمود في معركة فاصلة مع القوات الحكومية، بعيدا عن الشيخ بنية ومن معه استمرت أكثر من شهرين، كانت الغلبة فيها لقوات الولاية مع من سادها من القبات القبات القبات القات الولاية مع من سادها من

يصف لنا ابن سند مقتل الشيخ بنيه بقوله" أعلم أن بنيه عبر من الجزيرة لغربي الفرات عندما تولى و زارة بغداد سعيد باشا، لما بين عمه فارس وآل عبيد من الضغائن لاسيما أمير هم قاسم بن محمد بن عبد الله بن شاوي... ، وقد كان سعيد باشا ولى زمام أكثر أموره له، فنزل بعشيرته على خزاعة في تلك السنة ليكتل، وكان لدريعي العنزي الرويلي... يرقبه، فاقتفى أثره ونزل قريبا منه، وأرسل إلى حمود بن شامر فأستنفره فنفر بفرسان عشيرته لمساندة الدريعي... ، وكذلك خرج عسكر الوزير سعيد بكبير هم

<sup>(</sup>٥٠). ابن بشر، مرجع سابق، ج١، ص١٨٦٠.

<sup>(</sup>٥١). نفسه، الساعدي، مرجع سابق، ص٥٥-٧٦، السعدون، مرجع سابق، ص١٦٤.

قاسم بن شاوي ومعه عقيل...، وهم عسكر للوزير، فقامت الحرب على ساق وذاد الفرسان بنيه بحيث أنه ماكر على جناح أو قلب إلا هزمه، حتى غامته الفرسان، فقدر الله عليه في بعض كراته أن أصابته بندقة فخر عن صهوة فرسه رحمه الله وإيانا "(آ°) ورثاه ابن سند بقصيدة عصماء نصها:

قضيين فلسدمعي فيسي الخسدود مستقوح اغسر كسريم السسبتين مسن الألسي عليي مسئلهم بيكسي غريسب تطوحست وسلار بمومساة مسن السراد مقفس وتبكسيهم الحسرب العسوان وقسارح كأتهم للفضيل فين النساس اعتين هم الموقدون النسار في البعو للكسرى وابيض منهم شمرى بكيته كأن الندى الطبعي فأرن روحه فيسا جسودهم ان تسبكهم تبسك سسادة وتبك الأنسى كانست يسذرب نجسيعهم فسوارس وصالين بالخطو بيضهم بكيست وولصست للبكساء صسميدعأ بنيسه والقسرم السذى لسم يسزل بسه مكر بماء الدارعين كأنها فقيت به البيدر السذى غياض مبذ قضيي فتحست وأسسراب السنموع كأتهسا ومسا اثسا بالقاضين لسه بعسض وده

هزيسر عليسه المشسرفي ينسوح فخسارهم كسائيرين بلسوح يه نسوب مسودة ويسروح هـــداه الــــيهم اتــــور وســـروح أتسب كسرحان الفسلاة سيوح وللمجدد قلب والمكسارم روح وللسنجم فسي ليسل الشستاء جنسوح نمساه إلسي الاصسل الاصسيل سسموح لبدن قبير قبي الفليك المكبيرم نبوح بنشكرهم بكرد الفخصار يقصوح تسداوى فسروح اعضست وجسروح وللأسبد مسن لمسع المسيوف بنسوح بسه كنست اربساب الشسقاق اكسوح يفسب لسنأماء المسروب مسروح غيسوق ثسه فسي كسره وصسيوح يحسور لهسا مسن راحتيسه سنفوح سسحاب ومقجسوع الكسرام ينسوح وإن دمست مسا نساح الحمسام انسوح(٢٠)

<sup>(</sup>٥٢). ابن سند، مرجع سابق، ص٥٨٥-٢٨٦.

<sup>(</sup>٥٣)، نفسه، مس٢٨٨.

استطاعت الغفلة والحيلة والتكافر أن تقضي على هذا الفارس الشجاع بعيدا عن جموع شمر، وكانت وفاته في بداية العام ١٨١٦م بعد أن سيق إلى شرك (خندق) معدله، وقع فيه دون فرسه، وحمل رأسه إلى الوزير سعيد باشان بعد أن مر على مجلس حمود الشامر، حيث وضع الرأس على مكان مرتفع في جانب من المجلس قرب النار، مما أشار أحد رجالات شمر الذي كان دخيلا عند حمود الثامر السعون بعد أن كان الشيخ بنيه الجربا قد أبعده عن شمر، لأمر قام به هذ الشمري، فقام الشمري ناصر بن عجاج وجلس قرب رأس الشيخ بنية، واخذ يتلمس شاربه بيده أو بعصا صغيرة كانت معه ممشطا إياه و هو يقول: ما يستاهل صاحب هذا الوجه ذو الثامر، ثم قام الصرف إلى بيته، وتوفي ابن عجاج قهراً على الشيخ بنيه بعد رؤيته لهذا الحادث، بساعات، إذ ز هدت روحه قهراً، وعندما علم حمود رائز هيد، بالشعر طلب ناصر بن عجاج ضيفه، فاعلم انه مات فقال: اشهد بانكم الزهيد، والزهيد من ألقاب شمر المشهورة (٥٠٠)، وأبيات ابن عجاج هي:

ختات الله خالان عسلى الله يختاك ومديت الله حب الشرك الم سديت تسمعين من روس قوملك غلب الله ويت (١٠)

قام الخزاعل بعد أن تفرقت الجموع بحمل جثمان الشيخ بنيه الجربا دون رأسه ودفنوه في الجهة اليمنى لنهر الديوانية، في ارض تسمى الزرزورية، وموضع قبره لا زال معروفا عند أهل تلك الأنحاء وبخاصة العشائر الرحلة منهم إلى وقت قريب، فلا يمر الخزعلي أو الشلاوي أو الساعدي بقبره إلا قدم له نبيحة، ونلك لاعتقادهم أن الذي يمر على قبر الشيخ بنيه الجربا ولا ينبح له يصاب بمكروه (٥٠).

<sup>(54),</sup> Williamson, Op. cit, 26.

<sup>(</sup>٥٥). الظاهري، مرجع سابق، ١٢٢-١٢٤.

<sup>(</sup>٥٦). من النزاث الشعري الشمري، العزلوي، عشائر العراق، ج١، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٥٧). الساعدي، مرجع سابق، ص٧٦.

فرح الوزير سعيد باشا برأس الشيخ بنية الجربا الذي ارسل اليه من قبل حمود الثامر، فقام بالقائه إلى اسد جائع في قفصه، ولكن الأسد وبدلا من ان يلتهم الرأس جن جنونه ولم يهدا حتى اخرج الرأس من القفص (١٩٠)، وابن بشر في كتابه عنوان المجد يشير حول مقتل الأشمل إلى أن شاة اعترضت فرس الشيخ بنيه في ارض المعركة فتقنطرت به فرسه وسقطت عليه فقضي نحبه في الحال كعمه الشيخ مطلك الجربا(١٠٠)، وكأن الشياه جاءت في ارض المعارك لتكون السبب في موت الفرسان من الجربا فقط، في حين أن كل الروايات أجمعت على أن الشيخ بنية سيق من خلال المطاردة والصدام في المعركة إلى شرك اعدله، وهو الحفرة أو خندق، وقد كمن له من رماه بالبندق فأجفل فرسه مما جعلها تسقط في الخندق وتقضى على حياة الشيخ بنيه، وتمة أبيات من الشعر تتمب إلى الصايح من شمر يفخرون فيها بـأنهم نبحوا شيخهم بنيه الجربا، والحق أن هذه الأبيات ليست لهم بل للرولة من عنزة قيلت في مقتل الشيخ بنية الجربا وهي:

جبنا بماغو للبواشي هدية (١٠٠)

سرنا من الشنبل إلى قصر شلال شهرين والثالث ذبحنا بنية هذا جزا اللي باعثا باً بن هذال

ومما قالته الشيخة عبطة بنت بنيه في رشاء والدها عندما عادت إليها فرسه المسماة (الجنيدية) دون فارسها، مكسورة بحدى قوائمها الخلفية اثر سقوطها في الخندق، و هذه الفرس من نسل خيول جده الحميدي الأمسح:

<sup>(</sup>٥٨). أويتهايم، البدو، ج١، مس٢٣٨،

<sup>(</sup>٥٩). ابن بشر، مرجع سابق، ج١، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٦٠). الظاهري، مرجع سابق، س١٢٦.

يا سابقي على ثلاثة ارتكيتي والرابعة تستلاج مثل السدية أخير لي من وقفتك عند بيتى يفطن على الباشفة زولج ابنيه (١٠)

یام احدیتیهن ویام حدیتی ویام تنثری به راعی الربیة ويامنا علني خشم المعنادي وطيتني ويامسنا ثنيتسي بتسالي الرعيسة وقبله يها اليسالي خهذيني يامها خهذيبي ههن الله وشعية يا سابقي بعل ما عاد جيتى بعل زوليج ناهج مع ابنيه

وقالت الشيخة عبطة في ربّاء والدها الشيخ بنيه أيضا:

واليا مضى لى عشرتن من اهلاك اليا تقل يضربني من الضيع سلال(١٦٠

البارهـــه عـــين المشـــكي جرالـــه ســـهرى اليامـــا بـــين الصـــبح وانجـــال بالقلب صدعن منا بفوت الدلالية متجهم في والله علم يع بالأحوال عليك يا سنر العداري دلاله اوي والله ياهيل الخيال خيال بنيسه بعيد العلم بسروى اعدالسه باما اصفقت بمناه من مال ورجال الأشهمل اللهم ماضهاتن افعاله زيرزوج غلبه امعمدل الشهل اليها مسال ياما عظى من كيه سالله سبالله الفارة من الفيال مشاوال ويامنا نعني بالسيف من صبعب قائمه ويمنا لطبع من دونكم كنل من عنال ويامسا شسريتوا مسن قهساوى الالالسه وقست الفلسي يسرخص لكسم غسالي المسال جمع حباله ثم لمه وشاله وتقنطرت من كثر الأقفا والأقبال هـ والفقيده مـن عـواني ارجائـه صادوه بالحيلات أـي خنـنق الجال الحسوا خسيتوا ما خذيتوا ابداله ولا وقفت وا مسوقفن يعجب البال مصدررق رمصه ولحدن ثنالسه ولاصدار عنده عدركتن تشده البسال خلوه بقيره وحيدن الحالبه المقابلن بالهور قصر ابن شيلال

<sup>(</sup>٦١). من النزاث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>۲۲)، نفسه،

لقد حفظ لنا القصيد البدوي بعض الأبيات التي قيلت في الشيخ بنيه ومنها ما قاله فيه ردهان ابن عنكا:

يصبر لو هو بين الأضلاع مطعون يتصر لبنيه مع جموعن يعتون<sup>[7]</sup> السي يبسي عقده ولذة شرابسه وألسى تعيف وشاف الجفا بسه

وللشاعر طليس بن عجيل شعرا في الشيخ بنيه عندما سمع انه قد قتل و هو في مضارب عنزة، بعد أن كان الشيخ بنية قد أجلاه عن مضارب شمر نراه يتوجد عليه، برغم أن سماعه كان خدعة بموت الشيخ بنيه وليس حقيقة: أب واطلاس اليوم هلن بموعي والعقال مني با فتى الجود جن راح الكبد ما تاكل ولا متاج جوعي والقلب ما يروح علي جلا مرواح الكبد ما تاكل ولا متاج جوعي وقلت الصحيح قالت الشماري راح عليت با ابو عبطه غدي الطبوعي وعليت با ما خذ على الخيل مسراح عليت با ابو عبطه غدي الطبوعي وعليت با ما خذ على الخيل مسراح عليت زبان الوانيه والخموعي اوي خياان مان اولاد سراح لله سابجن ترجح بوجه الفزوعي وننزح عنها سرد السبايا الباصاح وقلت وأنا ما هذه قلبل إنفوعي غير الحميه ووجعان حكي مياح والمسري متى متى نجمه الإواحان الأرواح (١٠٠)

و هذاك محاورة في التفضيل بين الشيخ بنيه وعمه الشيخ مطك الجربا على لسان احد قصاد البدو (علي بن سريحان)، بعد سؤال عبطة بنت الشيخ بنيه وسلمى بنت الشيخ مطلك الشاعر في أن يفاضل بين الفارسين، فتشد بن سريحان:

<sup>(</sup>٦٣). العريفي، مرجع سابق، ص٣٩.

<sup>(</sup>٦٤)، من النراث الشعري الشمري.

يسا ينست فسارج بيسن الأثنيسن جذاب قبلسج تعايست بسه صفوف القبايسل السو تجمعين القسوم هسى والأجناب مسازودو حقسج ولاجساج مايسل يسا حصسة مسا جابهسا كسل جسلاب أيسات معظلي المسميات الأصسايل وإن قسل نسو الوسيح والجيسل بالبساب وصيفا السيما والوقيت مسامين صيمايل وإن روحوا بالنزل شينين الأساب واستربت عنهم هزال القبايال السي يسه الديدوب وللطوق قصاب فداع فوق السزاد بشطوط حايال بذال منا بالكيف صيفاط مناجسان هناتف شطول البيت وافني الخصيابل عسوق الخصيم مبطل كسل الأسباب والسي غطا علسي المفاليج طايسا إن جت جموع لمه مع الدو ضبضاب بجدع بحد السيف من جاه عايل لسه هددة بلقسا بسها المسرج هسراب بكثسر بغيسل الضحد طعسن السلايسيل وإن جساه بسداي نهسج تكسل جناب الصديح تبسرا لسه خيسار الأصابسال عطيته مسن خيسر بابسه لطسلاب شيسخ الشيوخ وذافسل كسل طايسل شروايعه يساحلوها عند الأجنب الحيد شيال الحمرول الثقاييل (٢٠٠)

وفي الشيخ بنيه يقول الشاعر دايس الهكاز:

يا شيخ كوك يا مروى شفي الزان كيف أنت يا منجب خطف النداوى السي لياطب الخيسل نبوس فرسان الياجاه يتبندح مثسل زمسل السرواوي وراعب البويضي متعب الهجن شرعان يقكهن نسو هسو وحبيدن خسلاوي وبنيه شهوك ميهاح الهودان الهي لحرجهاة الضعايهان فهداوى منت خابر بروم كرون إبرن شعلان بضرب بكل إبديه عطب اللهاوي (٢٦)

جاء مقتل الشيخ بنيه بمثابة ضربة قاسية بالنسبة لشمر خلال هذه الفترة التي كانت لها تأثير كبير على أو ضاعها الداخلية خلال السنوات التالية، إذ قام الشيخ فارس بسحب شمر من عند الخزاعل بعد انتهاء المعركة، وسيطرت القوات الحكومية على الوضع العام في جنوب العراق إلى ارض

<sup>(</sup>٦٥)، نفسه،

<sup>(</sup>۲۱)، نفسه،

الجزيرة الفراتية، في حين عاد قسم من أفراد شمر بعد معارك الخزاعل الي ارض نجد ونزلوا عند شمر التي كانت قد بقيت هناك. (١١)

لم تحاول شمر أن تثور ضد الحكومة أو أن تخلق لها مشاكل مع القبائل المجاورة خلال المدة التي قضاها الشيخ فارس على مشيخة شمر، راحلا ونبازلا في ضمن أراضي ترجال شمر بين الشمال والجنوب، ولقد سجل لنا احد شعراء البلاية و هو عايد الزميلي احدى القصائد الجميلة التي قالها في الشيخ فارس الجربا و شمر، عندما جاء إلى منازلهم ووجدهم قد رحلوا عن هذا المكان مع الشيخ فارس فقال فيهم هذه الأبيات: (١١)

اقسوم واقعد مدن اكبدار السبلاوي بجدوش قلبسي بدين عدل ولسواليس يسادار ويسن امعطسرين القهساوي اكبسار اربساع وكاسسبين النسواميس الهسل البيسوت النابفسات الزوامسي السي علسي جمسع المعسادي مطساويس لا عفوا سود الشعاث المهاوى تلقى عيال القوم عدد مفاتيس عيال السيافا مزبنن للجالوى بظهورهن ما لبدوا بالمتاريس ياما ذرى با برياعهم من فداوى هاي المسير وقيس القاع تقيس خريصات مقواكم علي ام البلاوي بوم الذي لميع الطوس مثل المكانيس يتلون فارس مثل حبر النداوي يوم الغلى يبرخص لكم فرعبة الجيس

الباردة مضيت ليلسي خطاوى مضيت ليلسي فسي كثير الهدواجيس

توفى الشيخ فارس الجربا عام ١٨١٨م ودفن في الختال شمال نجد (١٦١)، ولم يسجل لنا التاريخ سوى بعض الحملات والغزوات لتى شنتها شمر على لقبائل المجاورة لها في الجزيرة، من التي أرادت التمرد على سلطة شمر وحكمها لمنطقة الجزيرة الفراتية، واستطاعت شمر فيها أن تكسر شُوكتها وتعيد هيبتها بالتصارها على تلكم القبائل، وخاصة في عام ١٨١٧م

<sup>(</sup>٦٧). الفاخري، مرجع سابق، مس٦٤١.

<sup>(</sup>٩٨). من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>٦٩). اويتهايم، البدو، ج١، مس٣٧.

(")، الذي جاء فيه إلى بغداد الوالي داؤد باشا الذي سيكون له تاريخ مليء بالأحداث مع شمر.

لقد أرخ لنا الشعر النبطي رحلة شمر من أرض نجد باتجاه الجزيرة الفراتية، والاستقرار فيها بما عرف (بالضعاين)، وإليك عزيزي القارئ الكريم إحدى أقدم هذه القصائد التي قالها الشاعر دايس الهكاز أول شبابه، وكان الشيخ فارس الجربا قد طلب أن يحضر إلى مضيفه أحد الهكاكيز من أهل دايس وكلهم شعراء، فأخبر أن لا أحداً موجود غير دايس و هو شاب في مقتبل العمر، فجاء إلى الشيخ فارس الجربا فطلب منه الشيخ أن يقصد له من القصيد القديم، فبين له دايس أنه لا يحفظ منه ما يرضي الشيخ، ولكن له قصيدة هو قائلها فطلب منه الشيخ فارس الجربا أن يقصدها فأنشد:

قسال الحسيني والسذي هساظ مسابسه جسيان يشسادي كالتهامسي وطسال

رفيستهن بالصدر وغيسن ينرفسن وظهر لهن مسابين الضلوع ظهار جــواب أحلـــى مـــن شــخاليل منهـــل شخلـــول بطـــحى ونـــاجع ببيــار أركب عقاش الجيال وهدى مصاعبة جابان غصارت به باللسان غصار أسبال سبيف الشبعر وسننيت دائسره ولازم يلبسنرم مخلبسته بمنشسبان يشحن ضررب الهجيم بمذكر الصفا وأنصا لعمصرات اللحصن نجصار بيدوت تفالف لك ملارى بيدوتهن طلوات زينات اللحان واكتار أصوعهن صوغ الصواويغ للذهب أمجيم على أمجازاتهين تهيار أموحهان مبن تالع الشبط والبحس وأبسا الغضياري يصطفه ويسزان يجن عيني مذنبيها اليا أهملت صبيب منزن حققن بمطال يمسل ألسب تفسيه الهسيم باكلسه كمسا تسف عاصسوف الجسراد كسران

<sup>(</sup>۷۰)، لونکریك، أربعة قرون، مس۲۹۰،

منا قلتهنا فني نقبوة البنيض عاشيقة الوجنان سناقته صنيعت الجمنيان أنسا قلتها بالعصادة المانسع ركضاتها علسي العدو لمسار وهيسه يساجسازي علسي أكسوار ضمعر مشسل التعايسم رفسسرفن لطيسسار أتصامذهب وأدور ضعايسن اليب وأنشد وكأسروا الأكسار ضعاين نصون للشريف بعيرة وصعرت سيراته ن ثبار ضعابن باملحلي إنشالاهن وإنشاهن عقب المغيرب نادولهن نشاد وضعاين خبطهن ميمر الدين خبطه وذبيح مطلك وجسيا الضبعون أغيرا يبجونه السرملان والضيف والعمسى والجسار والمجلسي يصبيح جهسار لهم منسف عمال بالطول يمتئى مخلوط حيال لحم أجياش فكار ولهدم ناحتن عمدال بالطول تنطيخ العبد يفتدل بده يصبب بهدار الباجين ضكك الضنك في وسط بيتهم وردن يفسيف اجسيرب العسبوار عليت با فرز السبابا زميمهن الباجشمن مدع عثعث وأخبار ضعاين جتك كايك بوجيههان خكن يمين وجنيان كفار بغـــاهن التميـــاط<sup>(۲۱)</sup> مـــن عقـــب مطلـــك و قـــال الخمامــــه مـــا بهــــا مســـــار تعشروه بعدين المراكيض لابتر عسى لهم عقب الحصاد بذار يـــومن لقــــن ربعنـــا القـــابرين يتلــون قــابز (٢٠١) زايـــدن بسطـــار يومين لفروا وجنه الطراد تغير وحجالات بوسط العرب جن صار

<sup>(</sup>٢١)، مشل التمياط رئيس التومان من شمر الذي أراد أن يقصى على الشيح فارس الحميدي ومن معه من شمر، عندما علم بمقتل الشيخ مطلك فلحق بهم وأراد القضاء على هذه القوة الشمرية التي مع الجريان عند منطقة لحجيلان من أرض البادية. الجنوبية (الشامية).

<sup>(</sup>٧٢)، وهو فاير بن هذيل رئيس العامود من شمر وكان الشيخ مطلك الجربا قد أجلاه عن ديار شمر إلى الشعلان من عنزة، وعندما علم بمسير التمياط نحو شمر بعد مقتل الشيخ مطلك فرَّع قبيلته واتجه بهم نحو أرض لحجيلان من البادية، واستطاع أن ينتصر على التمياط ومن معه ويقتله ويخلص الجريان ومن معهم من شمر من التمياط، وهذه الظاهرة معروفة وجلية للعيان عند شمر، إذ أن الشمري الذي يعصب عليه آل محمد ويجلونه عن ديار شمر يبقى وذيا الشيوخه ولشمر واذا ما شعر أنهم في ضبيم يفدي بروحه لهم وينسى كل الخلاف الذي كان من قبل.

وضيعاين غيدا لهين بخشيم حجيلان عرصية حتى الكسير مين المنافية ثيار دلیله ن عصود فهیدم کطهاوی بسوردهن مقسرن کانهم غضار ضعاين خبرن المزكف وردونسه وسطارن علسي المديسر مسار ضعاين شيبن الغبيني خريف اليا لفنه مع الوديان نال ضعاين يامان داحمان ونيحمان وهان على مان نيحمهان عسار ضعاين يلما يتمن من صغير عليهن العذاري شككن اوسال وزمسزم تهسن زيسن البليسدات فسارس صغيسس مسسن وتتليسه أكبسال ضعاين يحد الخيسل عنهسن فسارس جمسا يحدد ضسرغام الفهسود أعفسار وضعاين مناحين فني سنراهن وردن الشنسرب والشنزاب مسترار وضيعاين والمبزم المخيف أنزلنه ياميا رعين مين عشية الأكفيار وضعاين البلجاهن من الضد عياسه سلج بنيسه عدمسا بهجسار وضيعاين سيرن مين السيعان سيروه واصيح علي ساقاتهين سميار وضيعاين يامينا صيافكن وصيفجن وهين عليي مين صيافكهن عسيار وضيعاين بامينا عرضين وعيرضين وهين عليي مين عارضيهن شيران وضيعاين باميا عباركن وعيركين وهين غيى مين عباركهن بميار وضعاين ياما ناوخن ونيوخن وهن على من ناوخهن ثبار وضعارن جنزن للعبيد بنيارهم وشيخهم عنن أوجيههم طيار وضعابين طبين الجزيسرة وتسوئنن هنذا قصير لهن وهذا جسارات

شكل عام ١٨١٨م عام حسم وتغيير جذري في حياة آل الجربا وشمر، ففيه رحل الشيخ فارس إلى جوار ربه وأنيطت قيادة شمر لإبنه صفوك الذي سوف نراه يسجل تاريخا مليئا بالأحداث لشمر وللعروبة خلال مدة مشيخته التي استمرت حتى عام ١٨٤٧م.

<sup>(</sup>٧٣). من التراث الشعري الشمري.

### شحر وتقسيماتها

الآن وبعد أن استقرت شمر على ارض الجزيرة الفراتية لتبدأ في كتابة تاريخها مع الشيخ صفوك الجرباء علينا أن نذكر بشكل موجز التقسيمات الرئيسة لشمر، التي هي في الحقيقة مزيج متجانس للعروبة بقسميها القحطاتي والعدناتي، وأصبحت كما وصفها الرحلة بارجريف عندما قال: أنهم من جنس من أنبل الأجناس الموجودة على وجه الأرض(٤٠٠)، وأضاف الرحلة ولان بقوله: إن تضامن الحضر والبدو من أبناء شمر هو الذي أسهم إسهاما عظيماً في زيادة سلطة هذا التجمع القبلي ونفوذه. (٥٠٠)

فقبائل شمر عرب اقحاح (٢٠٠) وكان تعداد أفرادها قبل أن تهاجر من نجد إلى البادية الجنوبية للعراق أكثر من ٢٠ ألف نسمة (٢٠٠)، هاجرت أعداد كبيرة منهم مع الشيخ مطلك الجربا واستقرت فيما بعد مع الشيخ فارس على ارض الجزيرة الفراتية، وقد تطرق العديد من الكتاب إلى أقسام شمر وتقرعات قبائلها (٢٠٠)، ولكنا سنعتمد في ذكرنا للتقسيمات الرئيسة لشمر على وثيقة أعدت في هذا الموضوع من قبل الشيخ عجيل الياور شيخ مشايخ شمر (توفي عام ١٩٤٤م) في عام ١٩٣٤م، وكتبت في قرية عين طلاوي قرب قضاء تلعفر من قبل كتبه نجم الدين بن عبد الله اليحيى الموصلي في ٢ وزيران من عام ١٩٣٤م (٢٠٠)، وجاء في تقسيماتها الرئيسة ما يلي:

<sup>(</sup>٧٤)، برین، مرجع سابق، ص۲۱۸،

<sup>(</sup>۷۰)، نضه، من۲۷۹،

<sup>(</sup>٧٦)، أن بلنت، قبائل الغرات، ص٢٠٤،

<sup>(</sup>۷۷)، مؤلف مجهول، لمع الشهاب، ٦٢.

<sup>(</sup>٧٨). عطر: العراوي، عشائر العراق، ركريا، عشائر الشام، المعاضيدي، من بعص انساب العرب، ولخرون.

<sup>(</sup>٢٩). النسخة الأصلية للونثيقة لدى الشيخ زيد لحمد عجيل الباور اطلع عليها الباحث.

ان شمر قسمان

١-زويع:

وتنقسم إلى قسمين:

أحننا زايدة، بسنجاره.

٢-عيل الرضا:

وتنقسم إلى:

أحيده، بالأسلم

وتنقسم ضنا زايدة إلى:

#### اولا الخرصة:

و هم اقرب بطون شمر إلى آل محمد الجربا، والسيف والمند السائد لهم، وفرسانهم في الحرب، ولهم الحظوة الكبيرة لدى الجربا، و هم من العنائية في أصولهم(١٠٠)، وتضم الخرصة الأفخاذ الآتية:

#### أ- البريج:

وتضم

آل حصنه آل بهيمان الولغة.

ب- آل عليان:

وتضم

الحثارية آل عصوات آل جاسر آل سبيه.

ج-ال غشم:

وتضم

آل براك آل ملحام الصبحة.

د الهضية:

وتضم

<sup>(</sup>٨٠)، العزاوي، عشائر العراق، ج١، مس١٢٨،

آل سرحان آل جداية.

وقضاة شمر عند السعدي من آل حصنه من البريج.

#### ثانيا- العامود:

وتضم

آل غضا آل خلف التجاغفة.

وقضاء شمر عند ابن عامود من العامود.

#### ثالثاً الصبحي:

وتضم الأفخاذ التالية:

أ- آل شبيش:

وتضم

آل صديد الخماس الوحدان الميامين.

ب- ال حريرة.

ج- آل صقر .

د- آل زمیل.

هـ آل خليف.

و- آل موعد

وقضاء شمر عند ابن اعجيل من الصبحي.

#### رابعا زويع (المثلوثة):

وتضم

آل جتادة ارموث كويدان نمور مقادمة خوالد آل حرصة. بـسنجارة:

و هي من البطون الكبيرة في شمر وتضم في أصولها القحطاتية والعدالية من العرب: وتكون الأفخاذ التلية:

١- الثابت:

وتضم:

آل زرعة آل بكمة آل نجم آل عمار آل قدور.

#### ٢- الفداغـة:

وتطنم!

آل غريب آل مطعان آل سيد آل زميلات آل نابت آل بواري. ٣- غفلة:

وتضم:

آل أرمل آل جرذان آل اكني آل بيطل.

والقضاء فيهم عند آل عبهول من الفداغة.

أما عيال الرضا فهم:

#### اولا-عبدة:

من بطون شمر الرئيسة، يعود نسبها إلى قحطان، وجذور ها في الضياغم، وسكناها في جبل شمر إلى اليوم، وتسمى شمر الجبل وقسم منها في العراق وسورية، ومن بيوتاتها آل علي وآل رشيد حكام حادل الذين سقطت إمارتهم عام ١٩٢١م على يد الملك عبد لعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتنقسم عبدة إلى:

#### ١- اليحيا:

وتضم

آل فضيل آل مفضل آل جري آل شميلة آل جندة آل هامل سليط دغيرات البدو دغيرات ال حسين دغيرات ال تريبان دغيرات آل الفيئة.

#### ٢- الربيعية:

وتطبع:

الحدي:

وينقسمون الى:

آل خنينس آل فضل عنيزان.

#### ٣- العقاريت:

وينقسمون الى:

آل وبيار آل مساعد,

#### ٤-الزكاريط:

وينقسمون الى:

آل نصر الله آل شريفات آل خلجات والخزارجة وال انفرة ال اجحيلة.

٥- آل مردان.

#### ٦- آل جعفن

وينقسمون إلى:

العلي خليل آل حمير آل عطوان آل عبيدات آل جشاعمة.

وقضاء عبدة عند أين طلاع من الجدي.

#### ثانيا- الأسلم:

و هي من البطون القحطانية اليمانية العريقة، وقضاء شمر عند آل بكار من بيوتاتها و هي تضم:

> آل جحيش آل منبع آل سلطة آل نبيجان آل و هب آل سلمان آل مسعود الخشمان آل جامن



ضاري بن طوالة مع الأسلم في بدايات القرن العشرين

### شمر هوكة

تجمع قبلي من شمر، أتى العراق قبل مجئ مطلك الجربا، واستوطن المناطق الوسطى من العراق والقريبة من بغداد شرق نهر دجلة، بما يعرف بجزيرة حميد بين شط ديلى وكوت الأمارة، وقد اقر هذا السكن والي بغداد حسن باشا منذ العام ١٠٧١م ('')، وهي تحوي في بيوتتها على معظم قبائل شمر المعروفة لدينا، وقد تركت شمر طوكة البداوة منذ أمد بعيد وأصبحت من القبائل الريفية، وكاتت شمر طوكة قد هاجرت من نجد إلى بلاد الشام في الحاميات القليلة في البلدان الفراتية فيطلبوا المسل منها، وقد خربت تدمر الحاميات القليلة في البلدان الفراتية فيطلبوا المسل منها، وقد خربت تدمر والموالي الأقوياء على هذه الأرض مدة عشرين سنة لأجل الاستحواذ على أراضى المراعي('')، وخلالها ارتكب الموالي خطأ فلاحاً في تعاملهم مع شمر حين قتلوا رسل شمر إليهم في خيمتهم، وفي نهاية الحرب خسر الموالي المعركة وانسحبوا إلى داخل أراضي الجزيرة الشمالية، واتجه الشمامرة نحو أرض المعراق بعد أن ازداد ضغط عنزة من المبعة والحمنه والفدعان على هذه الأرض "".)

لقد أخذت شمر طوكة بقطع طرق المواصلات بين بغداد ودمشق الشرقية لنهر المواصلات بين بغداد ودمشق الشرقية لنهر الم أخذت في الاستقرار ما بين نهر ديلى وعلى الضغة الشرقية لنهر دجلة جنوبي بغداد، وتركت بادية السماوة تحت ضغط قباتل عنزة القادمة من شبه الجزيرة العربية، وتحولت هذه القبائل الشمرية البدوية إلى تجمعات استيطانية زراعية، أطلق عليها سكان الفرات الأوسط تسمية (شمر طوكة)

<sup>(</sup>٨١) العزاوي، العراق بين لحتاكاين، ج٥، مس ١٧٤.

<sup>(</sup>۸۲). لونكريك، أربعة قرون، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>۸۲)، نضه، النحاس، مرجع سابق، ص٦١٦.

<sup>(</sup>٨٤)، نوار ، داؤد باشا، مس ٩٣.

تمييزاً لها عن شمرالتي أتت مع الجربا إلى العراق في بداية القرن التاسع عشر الميلادي.

تحدث الكثير عن تسمية طوكة مفسرين هذا الاسم ما بين اسم لشيخة من شمر أو كلبة لهم (١٠) وغير ها من الآراء، ولكن واقع الحل أن هذه المُسمية جاءت كما نراه من قبل سكان الفرات الأوسط من العشائر العراقية حينما جاءت شمر إلى هذه الأرض، وأخذت بقطع طرق المواصلات ثم دخلت في صراع مع العشائر القاطنة في المنطقة، فكان قسم من رجل هذه العشائر لا يستطيع الخروج من ديارهم لان شمر قد طوقت قراهم، فانتشر المصطلح شمر (مطوقة)، ثم أضحى الاسم مقروناً بهذه القبائل الشمرية (شمر طوكة) إلى الوقت الحاضر.



هجر أبو اوتيد مع القداغة من شمر عام ١٩١١م

<sup>(</sup>٨٥). العزاوي، عشائر العراق، ج١، ص٢٣٣، اذ يسير اللحاس، مرجع سابق، ص٢١٧، على منوال من فال أن هذه التسمية أنت من اسم كلبة لهم.

# الفصل الرابع سلطان البر الشيخ صفوك الجربا

### شمر بعىر وفاة لالشبخ فابرين

كانت حياة شمر خلال المنتين ١٧و ١٨ من القرن التاسع عشر هائلة إلى حد كبير، ولم يحدث أي احتكاك لها مع العشائر الأخرى سوى الحملتين الحكوميتين التعرضيتين التين قام بهما داؤد باشا ضدها، وداؤد هذا الذي أصبح آخر حكام المماليك في العراق منذ عام ١٨١٧م عندما جلس على كرسي الولاية في بغداد بعد قتله لسعيد باشا، كان قد وضع في مقدمة مهام حكمه القضاء على سلطة القبائل وسلطان تحكمها بطرق المواصلات بين البصرة وبغداد وعبر الصحراء إلى اورفه وحلب، فكان للإنتفاضة التي قامت بهاشمر على يد الشيخ فارس مع الخزاعل عام ١٨١٤ م أثر ها في نقمة الحكومة على شمر مما دعا الباشا إلى تجريد حملتين ضدها في العامين ١٨١٧ و ١٨١٨م، كانت نتيجتها أن فشلتا في تحقيق أي من الأهداف التي وضعها لها دؤد باشاء لأجل السيطرة على شمر وتحكمها في طرق المواصلات على ارض الجزيرة الفراتية، وبقيت شمر تجبي ضريبة المرور عن البضائع التي تمر في مناطق تواجدها، مع اخذ الخوة من القبائل التي تقع تحت سلطانها، وتوقع الباشا خطا أنه استطاع من خلال هذه الحملات أن يحد من سلطة أقوى تجمع قبلي بدوي وصل حديثًا وسيطر على أرض الجزيرة الفراتية (١)

هذا من جانب ومن جانب آخر فبعد وفاة الشيخ فارس أصبح أخوه الشيخ عُمر مكانه على زعامة شمر، مشاركة مع ابن أخيه فارس الشيخ صفوك، ببقاء المضيف والمشورة في بيت الشيخ فارس تحت رعاية ابنه الشيخ صفوك. الذي قد هيأ نفسه لمركز لمشيخة، وأثبت لنا الأحداث التاريخية فيما بعد جدارة هذا الرجل وكفاءته لقيادة شمر، وإعادة مكانتها و هيتها في الجزيرة وما جاورها من أقاليم، وانتهى هذا الحال على زعامة شمر بالمداب الشيخ عمر واستقرار الوضع للشيخ صفوك بعد عدة أشهر،

<sup>(1) .</sup> الكركوكلي، مرجع سابق، ص٢٢٤.

حيث أصبح الشيخ صفوك على رأس القيادة لقبائل شمر في حدود منتصف عام ١٨١٩ م، وقد أشارت إحدى الوثائق إلى هذه الشراكة على زعامة شمر بين الشيخ صفوك وعمه الشيخ عمر عام ١٨١٨م من خلال بيورديات (امرمكتوب)أرسله داؤد باشا اليهما جاء فيه: (١)

يكتب إلى شيوخ العربان عند توجيه الشيوخية لهم وهذا ارسله والي بغداد داؤد باشا إلى الشيخ عمر الموافقون على المرسوم المطاع الواجب القيول والأتباع

شيخ شمر عمرو الجربا وصفوق الفارس تحيطون علما: الباعث لتحرير البيورلدي هو الله حيث صدقكم وصداقتكم ثابتة عندنا وحقيق خلوصكم واستقامتكم بجادة الخدمات المرضية مجزومة لدينا، مرادنا رفاهية حالكم واستقامة احوالكم وهذه النفقة قد توافرت محاسن الطافنا عليكم ولأجل معونتكم وجهنا عشائر الحديديين إليكم وفوضنا حالهم لطرفكم فينبغي أن تجزموا بأن العشائر المرفوعين راجعون لكم وحالهم مفوضة إليكم وأمرهم محول نظرفكم وتستقيمون بجادة رضانا وتجهدون على إجراء الخدمات الموافقة لإرادتنا وبعونه تعالى لم تزل أنظارنا متزايدة عليكم ومساعدتنا مبذولة بحقكم، واعلموا بنا اختيارية الحديديين ورجاله كافة أن حالكم قد توجه من طرفنا إلى شيخ شمر عمرو الجربا وصفوق الفارس وصار أمركم محولا لهم مفوضا من جانبنا لطرفهم وهم خدامنا ومختصين لطرفنا، ينبغى أن تعرفسوا أنكسم راجعسون إلسى المومسا إلسيهم ونوافقونهم وتراجعسونهم وتراجعون رأيهم وتطيعونهم وتعاضدونهم على أنفاذ الأوامر اللازمة وأجراء الخدمات المقتضية ولا توجيون مخالفتهم بجميع الحالات مدى الأوقيات ولأجل ذلك حررتها لكم البيور وأصدرناه وأرسيلناه بمنتبه تصالي وبوصوله ينبغي أن تعلموا بماحر رناه وفيه الكفاية

> والي بقداد داؤد باشا ٨ محرم/١٢٣٤هـ/٧ تشرين الثاني ١٨١٨ م

<sup>(</sup>٢) . النحاس، مرجع سابق، هامش ص، ٣٢٦-٣٢٢.



صورة نص البيوردات

# والشيخ صفوكي على نرهامة شحر

عندما تولى الشيخ صفوك بن فارس زعامة شمر حاول أن يعيد مجد شمر وقوتها على أرض الجزيرة، مستفيداً من الأوضاع الداخلية في العراق، وانشغل والي بغداد داؤد باشا في التحضير لغزو فارسي محتمل على العراق (أ)، فظم قواته القبيلة وفرساتها، وضبط القبائل المجاورة لشمر تحت سلطته، كما أن شمر تحت راية الشيخ صفوك جاءتها أعداد من قبائل شمر النجدية بعد تردي الأوضاع في جبل شمر، ومقتل عبد المحسن بن علي أمير حائل على يد القوات المصرية، لتي قوضت سلطة آل سعود وسيطرت على الدرعية وأنهت ما يعرف بالدولة السعودية الأولى، وأحدثت اضطرابا كبيرا في شبه الجزيرة العربية (أ)، مما آل بهذه الأعداد الكبيرة من شمر أن تأتي وتنضوي تحت راية الشيخ صفوك.

عادت شمر من جديد بحنكة هذا الشيخ الشاب الشجاع الذي سنراه يحكم شمر حوالي ثلاثة عقود، تميزت بالحروب الكثيرة التي خاضها الشيخ الشجاع دفاعاً عن عروبة أرضه، ووقوفاً إلى جانب الحق العربي ضد الهجمات المشرقية و الهيمنة العثمانية، ومتعاوناً مع كل يد تمد له لنصرت الحق العربي، كما تميزت علاقته خلال حكمه الطويل هذا بالمد والجزر مع ولاة بغداد والسلاطين العثمانيين، في حين أنه الشيخ المهاب الجواد الكريم المطاع عند شمر وما جاورها من القبائل.

سجل لنا القصيد البدوي الكثير من لقصائد في مدح هذا الشيخ والتغني ببطولاته ومآثره. ومنها ما قاله فيه الشاعر عبد الله بن ربيعه: (°)

ياتُهُ باركبين تكليل هميمه عوجوا اركب الهجن ياركب المجيم ليب المجيم للمين الكريمه ياركب المجيم للتحيية وتسليم سين الكريمية وسليما ما خاشيره نبوع الريبا والتسواهيم

<sup>(3),</sup> Williamson, Op. cit, p28.

<sup>(</sup>٤) - العريفي، مرجع سابق، ص ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) من التراث الشعري الشمري.

عين العديم الي دهاه المظيمة حامي جواتب ساحته والملازيم قسالوا احسراش وقلت شايك صريما ماينجح مسامون ضارى الياضيم الملتج ع ظال ظايال ونعيما والمعتدى نياران حريبه مضاريم هـــــذا القحـــــل وإيـــد اقحـــول الحريمــــا القحـــــل مــــــــن يلجــــــح ممـــــاقيم مسرهم كسرر عانيته سمم الخصصيما صطائى كمدر بالجاذبية خشمن ونعميم عدل عرج صفاك صفك حليمه خيالها رجالها بالملازيم اليا إعتلى هس التفك والرزيمه لانن خفرات الموانسع بصمصيم فسان قيسل منهسو قلست هسداج تيمسا عسد فسسراح الملتجسس المسدواهيم ويسا ناشدن مساهدو خفسي لاتعيمسه مفهدوم ابدو فرحسان مسن غيسر تفهديم مسا بساق عسراة الجلسيس و تديمسه مجعسد ازنساد المرجلسه للمسواليم زيدن العديم تداي ددعده العظيمه المبتسدم يدوم الرزايدا مساظيم بيت الندى وبضاعتي من قديمه بيت العنا بيت الرجا للمعاديم ذًا قَــول ضــيف بِــات قــول وحشــيمة بضــف ســنطان العــرب طيــب الخــيم لاو افسيدن والله بحسبالي عليمسيه ولا شياعر بيغسي العطيا بالمنظيم صنفاك دار أعسداه لسو هسو مجيمسة مجسزى تسواظرهم وهسو يسالحرم تسيم اثني على بيت المحمد من قديمه سقاه من ويل الحيا هاتف اللذين بيتن يعلو للعرب مستقيم أأمين قولو هامعي بالخواتيم

ووصيف المؤرخ ابن سند الشيخ صنفوك الجربا "صنفوق هذا بفتح الصياد المهملة والفاء بعدها وأو سأكلة والقاف، هو في الأصل الممتنع من الجبال ومن القسى والصخرة الملساء المرتفعة، جمعه صفق ككتب، فسمى به هذا الكريم الذي تُرى بقافلة العديم، وأيم الله أنه لعديم النظير في كرمه الذي عنه لسان النعت قصير، و لاغرو أن يحذو القتى حذو آبائه وآباؤه ما منهم إلا من يضر ب المثل بسخانه". (١)

وتعد مدة مشيخة صفوك الجربا الممتدة من ١٨١٩-١٨٤٧م، الذي كانت ولادته بعد عام ١٧٩١ م فيما يعرف عند البدو (بمصافك الأكوان)،

<sup>(</sup>٦) ، ابن سند، مرجع سابق، ص٥٤٥، ٣٤٩-٢٥١، الزيبدي، ناج العروس (بيروت: ۱۹۸۸م) جاء مس ۱۹۸۸

لكثرة الوقائع الحربية التي خاصتها شمر مع آل سعود والقبائل الأخرى على أرض نجد، وهي من أدق الفترات في تأريخ المشرق العربي، فقد عاصر الشيخ صفوك العديد من الشخصيات التي لعبت أدوارا في تأريخ هذه الأرض العربية، أمثال داؤد باشا والي بغداد، والسلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩) وشاه فارس فتح علي باشا والي مصر (١٨٠٥-١٨٤٩)، وشاه فارس فتح علي الذي حاول أن يمد نفوذه وأطماعه تجاه العراق، ويضع هذه الأرض تحت احتلاله، مما كان لشمر وللشيخ صفوك بالذات الدور البارز في صد هذا العدوان.

كانت مدة مشيخة صفوك الأولى صبعة للغاية بالنسبة له ولشمر، فقد عانت شمر من حرب تعرضية مع الوالي داؤد باشا الذي أراد أن يجمع الأموال لمعد حاجة ولايته، ويدفع إلى السلطان المعملي ما يتوجب عليه من ضرائب، وكانت القبائل إحدى الموارد التي أتجه إليها داؤد لجمع الأموال وشمر بالذات، حيث طلب الوالي من الشيخ صفوك أن يؤدي ما عليه من ضرائب (۱)، في الوقت الذي أدرك فيه الشيخ صفوك حال شمر غير المرضي، وما عانته من قلة الكلأ والمؤن، لاسيما وأنها مرت بمواسم غير جيدة فرفض الشيخ صفوك دفع الضرائب لداؤد باشا.

انقلب الحال لصالح الشيخ صفوك إذ أن الوالي الذي أراد أن يجهز حملة عسكرية ضد شمر، لعدم دفعها الضرائب إلى سلطة ولايته، فوجئ بقبائل الصكور من عنزة تقف في وجهه وتتحدى قواته، ومن ثم هزم هزيمة نكراء في حربه معها()، في الوقت الذي كان فيه المحزم يعمل كل جهده لأجل تقوية وتماسك بيت الرئاسة، ورص الصغوف وتقوية شمر، جاهدا في إعادة سلطانها و هييتها بتجريده بعض الغزوات على قسم ممن جاوره من القبائل لإعادة سلطة شمر عليها، وتحصيل الخوة التي هي رمز سلطته، كي تستطيع شمر أن تكون القوة المدافعة عن الجزيرة وقبائلها والعراق إذا جاز التعيد.

<sup>(</sup>٧) ، تولى، آل محمد، ص ١٢٠–١٢١،

Williamson, Op. cit, p28. معلاء موسى نورس، حكم المماليك في العراق (بغداد: ١٩٧٥م) مس١٠٤٠. (٨)

ويجدر بنا وقبل الدخول في مجمل الإحداث والمعارك التاريخية التي خاضها الشيخ صفوك أن نشير إلى الطبيعة القتالية للقوات البدوية، والتي كان لها الدورالأكبر في كثير من الأحداث، إذ شكل المجتمع البدوي بوتقة لصنع المحاربين الشجعان، فقد أكسبت البسالة في القتال الشاب البدوي الشجاع مكانته العظيمة في قبيلته، فضلا عن القيم النبيلة التي ترتكز على البراعة العسكرية، فقد أعدت حياة الصحراء البدوي للمعارك، ومنذ الشباب يتعلم الصبيان إنقان مهارات ركوب الخيل والجمل، ويفتخر كل شاب بدوي بقدرته على ذلك.

كما وفرت الحياة البدوية أيضاً فرصة ممتازة للمحارب الشاب ليكتسب مهارة جيده في استعمال البندقية، السيف، الرمح الذي يطلق عليه البدو الشلفا ايضالا)، وغالبا ما رافق الصبية آباء هم في الصيد وفي مجموعات الإغارة، ومارسوا العاباعديدة شحنت من قدراتهم على استعمال أسلحة مختلفة، وحتى أواخر القرن التاسع عشر ظل الرمح المسلاح المفضل للمحارب البدوي في شمر.

وعلى ذلك فان البدوي من طراز رفيع، وهو أقرب إلى الجندي أو الشرطي منه إلى راعي الجمال، ومن أسمى واجباته حماية اللاجئين من القبائل الأخرى، أي أولنك النين يدخلون في جواره بالطريقة التي سنها العرف، أو النين يريدون ملجأ حتى يبلغوا مأمنهم خارج حمى القبيلة، وحماية المسافرين داخل الحما منذ دخولهم إليها وحتى خروجهم منها، مرتبطة كلها (بوجه الرجل) الذي هو شرفه (۱۱)، ومن أخلاق البلاية إكرام الرديف، وهو الفرد الذي يترك قبيلته وينظم لأخرى لأسباب عدة، ويصبح أخاً لواحد من أفراد هذه القبيلة، ويكون له فضل كبير إذا ما حدث صدام بين قبيلته الأولى والتي التجأ إليها، إذ أن من أولى واجباته فك الأسارى والتوسط بين القبيلتين

ويصف الرحالة دار فيو البدو وأخلاقهم في الغزو خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فيقول: "أن أولئك القوم الذين يقومون بالغزو هم رغم ذلك على جانب من الأخلاق السامية، يحفظون الذمام ويكرمون الضيف إلى

<sup>(</sup>٩) . اوبنهایم، رحائی، ج۲، ص ۱۲۸

<sup>(</sup>۱۰) . كارتون كون، القافلة، نرجمة برهان ديجاني (بيروت: دون تاريخ) ، من ۲۹۱.

أقصى حدود الكرم، يغارون على العرض ويتطون بالإباء والشمم، وليس الغزو حرباً لأنهم لا يهاجمون إلا إذا وتقوا من تفوق قوتهم، أما إذا غلبوا على أمر هم فإنهم لا يسددون الرماية للقتل، رغم أن الخيض يتملكهم إذا لقوا مقاومة أو جرحوا، لأن الهدف الذي يرمون إليه ليس إلا الحصول على الخيمة فحسب وإذا ما حصل وقتل احد الرجال أثناء الغزو فإن من حق أهل القتيل طلب الثار من قاتله أو من أهله، أو أن تؤدى الدية لأهل القتيل، ويجب على القتل وأهله أو عشيرته أن يؤدوا الدية لأهل القتيل" ().

هذا بخلاف الجند الممليك الذين سكنوا المدن إلا في أوقات الحملات الإقليمية، ينشغل المحاربون البدو في النشاطات العسكرية طوال المسنة على شكل غزوات ضد القبائل المجلورة. ورغم أن هذه الغارات كانت تتسم بروح رياضية، إلا أنها وفرت فرصة عظيمة لشحذ المهارات الحربية، ففي الغزوة كانت الفرصة جيده للمحارب كي يظهر براعته القتالية، ليفوز بشرف كبير بشجاعته، لقد استخدم البدو إلى جانب قدرتهم القتالية المتفوقة، معرفتهم الممتازة لجغرافية الصحراء في مراوغة القوات الحكومية، وقد بقيت العلاقة بين البدو والأتراك في وضع غير متجانس لأن البدوي لا يتق بالأتراك الغشمة بين البدو ولا يريد أن يدخل في مفاوضات معهم لأنها لا تفضي في كلير من الأحيان إلى أية نتائج لصالحه، بل على العكس تزيد من هوة الخلاف بينهم الأحيان إلى أية نتائج لصالحه، بل على العكس تزيد من هوة الخلاف بينهم

في السنوات الأولى لكل من حكم داؤد باشا لبغداد ولمشيخة الشيخ صنوك على شمر كان كل من الاثنين يكن الحذر بصاحبه وعدم الثقة به، لكن عندما تكون أرض الوطن في خطر لوجود قوة خارجية تحاول النيل من أرض العراق واحتلاله، ترى الأيدي تجتمع والكلمة تغدو واحدة للدفاع عن تراب العراق وصد العدوان الفارسي الذي أراد احتلال أجزاء من هذه الأرض.

<sup>(</sup>١١) ، نضبه،

بلنت، قبائل الغرات، ص ٤٦.

ووصف لنا احد قواصيد البدو بصرى الوضيحي المحزم بقوله:

من كلكلة شديت كورن نجيبي تخوى كما يخوى مع المحرم ذيبي اليا هازها المحجان تجيبه كبيبي ونطيت راس الحيد يلومن تبييلي طالعت بالخابور شوفي جريبي ثار به من المرفوع طرشن عزيبي طالعت بيت الشيخ ضد الحريبي شيخن على كل المشايخ تعييلي شيخن ولا شوفته من قريبي البيت ببني والمدؤن تكل سببي يقلط صحوتن بله هيليط وعصبيب يا الله طالبتك لا تخيب نصيبي ومشمرن مساهى خطسات الهليبسي أبرها حنطة وزيدة حليبي مع سربتن بجداه حس الويبي ان صاح صياح الضحى وقال ريبي تعليبوهن زويعين كالسذهبيي ويراشسمن بمشسمرات السسبيبي وتجاذبوا مثل المصوص الجليبى صدويب شقران المنرى مسايطيبي أكثر صياح البيض واشق جيبي مسن مسيهان لثسرى لأم الحليسي كدرى ورضيع الديند منهنا يشببي ياناشدن عنسي ترانسي بطيبسي جنسي بوسط لايتسي وخيسر منها يد السمول المدلهين الغريبي هل أرباع ينشد الضيف عنها (١٠)

وبلت من الزرقا مداحل قرنها ولبي لبه ريفن لايعبه مدا مكنها تفزير بروى جفلت من عدنها مرقب عرودا منبج أنهاج عنها يعقرا ولو هو من محاري كمنها غريبى تليل النيل مداحل اثغنها صفوك ثجيل الروز حامى ضعنها ولا ينهسى عسن رادة يسوم ينهسا لبو ينبوزن لشبوخ نجدن وزنها سيب العراق اليا تطائب دخنها والأقللسوا أكالسة السزاد منهسا بشوان ومشوال يبارن ضعنها سرود المصامح ينشد الشيخ عنها وكابون حدر السرج ضافي بدنها عصلا عمودي ماحلي من لحنها وغزلوى بيراس قايد رعنها كلن يضم أعناتها مع رسنها يشدن عصافير القرابا لحنها وكلن يقولن المليسة من طعنها عليه شاكن العذاري وجنها كلن يقول بعرسته منال عنها غريس هيات الطيس ينحون عنها بخيث ينالي حنده البعند عنهنا



<sup>(</sup>١٢) . من التراث الشعري الشمري.

#### موقف شحر س لالغزو لالإيرلاني لالقاجاري للعرلاق

لم تهدأ اطماع الإيرانيين تجاه العراق وأرضه منذ أقدم العصور، وكان آخر احتلال لهم على العهد الصغوي الذي طردهم منه العثمانيون عام ١٥٣٤م ثم حملة نادر شاه الفاشلة على العراق عام ١٧٤٣م (١٠٠٠)، ظهرت الأطماع الإيرانية من جديد تجاه العراق على يد الشاه فتح على خان ومعاونيه ما بين عامي ١٨١٩ - ١٨٢١م، لقد بدأت المناوشات الأولى بين القوات القاجارية وقوات المماليك عندما سائد محمد على مرزا حاكم كر منشاه أحد الشوار الأكراد على داؤد باشا، و هو محمد بابان الذي طلب من الحاكم القاجاري أن يمده بقوات تساعده في تمرده هذا ضد ولاية بغداد والدولة العثمانية، فأرسل له عشرة ألاف مقاتل في تدخل واضح في شؤون الدولة العثمانية الداخلية.

استطاعت هذه القوات أن تحتل المناطق المحيطة بكركوك من جهة إيران، ولم يستطع عبد الله بالله عم داؤد وقائد قواته أن يواجه هذه القوة، بعد أن كان داؤد باللها قد أرسله لمحاربة محمد بابان ومن معه من القوات الأيرانية، فعاد إلى بغداد مع قواته وحاول داؤد أن يفاوض عبد الله بابان واللهاه القاجاري على سحب قواته وحاول داؤد أن يفاوض عبد الله بابان الوصول إلى بغداد واحتلالها، فأرسل بعض القوات لمحاصرة بغداد عبر ديلى، و هنا تظهر النخوة العربية والحس العروبي الأصيل لدى شمر وشيخها صفوك الجربا في الحفاظ على أرض العراق وعروبته ضد الأطماع منفوك الجربا في الحفاظ على أرض العراق وعروبته ضد الأطماع القاجارية، فتصدى لها مع شمر التي معه وعشائر المنطقة وشرنم هذه القوات وكسر شوكتهم و هزمهم شر هزيمة.

وقد وصف أننا أبن سند المعاصر للأحداث موقف المحزم هذا بقوله: وقد كان أرسل والي كرمان مقدار ألف من عسكره للميرة من تلك الأوطان

<sup>(</sup>۱٤) . دعبد العزيز سليمان نوار ، مصر والعراق دراسة في تاريخ العلاقات بينهما (۱۶) . ۱۲۲–۱۲۱ مي ۱۹۲۸ مي (۱5) . Williamson, Op. cit.p 31-32.

(٢٠)، ويقصد به إقليم ديلى نواحي الخالص وخراسان، لينهبوا القرى العربية والبساتين، وحل فيهم صفوك الجربا، وقراهم طعناً وضرباً وسقاهم بدل العذب عذاباً، وجرعهم بالسيوف مراً وصاباً، فقتل منهم الكثير والباقي بين مهزوم وأسير وغنم من أسلحتهم ما به الكسر الأجنحتهم (١٠).

لقد طلب والي كرمنشاه على أثر هذه الهزيمة النكراء التي ألحقتها به شمر وشيخها الصلح والهدنة من داؤد باشاء وبذلك حمى الشيخ الجليل صفوك بن فارس الجربا بخداد وما حولها من مناطق ديالى من السقوط بيد الأير انبين وذلك عام ١٨٢١م.

على أثر هذا النصر الذي أحرزته شمر أزداد الوضع المادي لشمر تحسناً، وقويت الصداقة بين صفوك وداؤد باشا، وأصبح الشيخ صفوك في مقدمة شيوخ العشائر عند داؤد، كما عزز المحزم مكانة شمر بين القبائل العربية، وأحكمت شمر سيطرتها على كامل الجزيرة الفراتية فضلاعن المكاتة الأولى بين العشائر عند المماليك في بغداد، والسلطان العثماني بالنسبة لتبائل العراق العربية، لتناكد هذه المكانة عام ١٨٢٢م عندما أنقذ الشيخ صفوك القوات العثمانية والمملوكية من أيدي الفرس بقيادة أخي الشاه وولي عهده الأمير عباس ميرز والى أذربيجان الذي كان في مواجهة مع القوات العثمانية التي لم تستطع مقاومة الأمير عباس وحدها، لذلك طلب السلطان العثماني من داؤد أن يرسل له قو ت فضلا عن ما كان قد طلبه من ولاة الموصل وديار بكر، فأرسل داؤد باشا على الفور قوة مكونة من عشرة ألاف مقاتل تحت قيادة طالب اغالاً) في ذات الوقت شق على مير زا حاكم كرمان الذي كان الشيخ صفوك وشمر قد هزما جيشه في نواحي الخالص عصا الصلح، وحاول أن يهاجم القوات العثمانية من الخلف، فكان له الشيخ صفوك مع شمر بالمرصد، لأن الشيخ صفوك كان قد وضع شمر ظهيرا لقوات الوالي داؤد باشا وللقوات العثمانية، واستطاع أن يقضى على قوات والي كرمان المهاجمة بتكثيك عسكري بارع، فقسم الشيخ صفوك فرساته إلى

<sup>(</sup>١٦) ، اين سند، مرجع سايق، ص٠٤٤،

<sup>(</sup>۱۷) . نضه، ص ۳٤۱، نورس، مرجع سابق، ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>۱۸) ، نورس، مرجع سابق، ص۱۹۳.

مجموعات أغارت على القوات القاجارية، فقامت هذه القوات بملاحقة ومطاردة فرسان الغارة الشمامرة فأوقعها الشيخ صفوك في كمين معدلها قرب قزانيا، واستطاع أن يقضي على هذه القوة التي كان هدفها ضرب القوات العثمانية من الخلف، ثم التوجه لاحتلال بخداد، في حين كان داؤد باشا قد بعث إلى السلطان العثماني محمود الثاني طالبا النجدة، فلم يرسل السلطان له القوات اللازمة بل طلب من محمد علي باشا والي مصر أن يوجه قوة من مصر لإنقاذ العراق من الأيرانيين.

سحق الشيخ صفوك هذه القوات وهزمها شر هزيسة، ودخل المعسكر الأيراني وغنم منه الكثير، كما قضى وباء الكوليرا على ما تبقى من الجيش القاجاري الذي كان يواجه العثمانيين، وانتهت هذه الحملة الفارسية بلفشل، واستطاع الشيخ العربي صفوك بن فارس أن يحمي العراق و رضه من احتلال أخر حاول الإيرانيون أن يحققوه (٢٠) وأشار المؤرخ ابن سند لهذا النصر الذي حققه الشيخ صفوك بأبيات من الشعر جاء فيها



<sup>(19) .</sup> Williamson, Op. cit, p32, ۱۳۶۵ مصر ولعرق، منجع سابق، من ۳۰۹، نوار، مصر ولعرق، من ۱۳۶

هم الاكسارم فاسسأل عسنهم مسنهم مسن يسسألون إذا مسا إشستنت الأزم من حل ساحتهم ضيفاً رأى بهم أسداً إذا صدموا سحباً إذا كرموا منا ضنام جنازهم دهنر ولا خنذلوا موليّ ولا وخموا طبعاً ولا وجموا ما شام نال قرئ سار فيممها إلا ورافعها حتى تشام هم لورام ضيفهم أرواحهم سمحوا فاليتق الله في ألأرواح ضيفهم منا سناد سنادهم الا بمصنتة خضابها عليق ممن بغني ودم وحقههم مااضساءت نسار عاديسة ما فاخروا العرب الأفاق ناشنهم بكل فضل به فاقلت كهولهم مولِّعهون بمسا ابساؤهم القسوا قبل القطام الندى يهوى وليدهم كأنهم لقرى الاضياف قد خلقوا وللطعان لأسد الغاب تصطدم مخدمون ولكن في مجالسهم لكن ضيف يتعجيل القرى خدم لسولاهم مازهسا بسدو ورابيسة ولا ظعائن في البيداء عودها إذا إنتمى فالي الاجتواد من ثعل والباذلين إذا منا ضن غيرهم والحساملين مسن الخطسي اطولسه كي يعلم ألأسد أن السرامحين هم والتازلين بنجد كان رابية لم يركبوا العير في بدو ولا حضر شحم ابساة فمسا ادوا إلسي ملك لا يشتكي جارهم منهم سوى كرم لو بثوا في ألأرض لم يوجد بها ثوم هم ينحرون من الكوم البهارز ما لو كان في إرم ما مسها قرم لو كان في الناس منهم واحد ودعوا من الكريم لأوحى تصوه الكرم لهم ادر مطنقهم اندى واكسرم ام أبسوه ام فسارس ام ذا صفوقهم لكن سألت الندى عنهم فقال الا كال كريم وأسكاهم أخيرهم يكلد من كرم الاخلاق يبذل منا في ألأرض وهو يرى أن الندى وجم اعطى صبباً ففاق الجود من هرم وهل يضارع شياً نسائلاً هرم سل عن فواضله أعداءه فهم من عدما أثبتوا من نزرها سنموا باشتمريا رأينت من مواهبة ماليس بحصره طرس ولاقلم اني مدحت لسمعي عنك ماقصرت عن أن تجاريه في سبحه الديم

إلا وموقسدها أسسيافهم يهسم ولازها أجا والنيسر والعلم طعن القوارس عنها صيرم رزم عنها تقاصرت الحران ولأكم لكن شياظم منها الكمت والدهم أتساوة او عسرا جساراتهم ظلسم

فسيرت فيك افكاري قوافي لا تنفك تضرب امثالا فتنسجم وان تكن ثريت من سببك ألأمم كاتوا لخير وزير في الورى خدم إذ كنت افرغت وسعاً في نصيحته وكنت قاضيه لما يفي العجم نصرته ببني عدم ضراغمة باعوا على كل خطار نفوسهم فصبحوا عجماً قد خالفوا ويغوا بمرهقات تخال الشهب فوقهم هم صبحوهم ولكن انت قائدهم لولاك ما كسروا هاماً ولا جزموا إذ سناوروهم علني جبرد مظهمية النوالم يكوننوا جينالاً خلقت يهم شم العمرانين مالاتمت شكائمهم ان لان ممن غيمرهم حمادث شكم سلَّواالسيوف على سودالوجوه فمذ شاموا بوارقها إنجابت بها الظلم روافض حسبوا فجر الهدى سحماً وليس مثل البياض الساطع السحم راموا معاداة من ظلت بوادره بالمرهقات من الباغين تنتقم ومذ اذاقهم الخطي مرتعشا والمشرقي به المستأسد الشكم ردوا خزايا على الاعقاب تحصيهم بالبيض والسمر أبطال الوغي القدم والتدارعون ولكت يتالقلوب فكتم كتروا ومتبا الارعتوا إلا فلتويهم فكنت اجراهم مهرأ إلى رهج والبيض تنشر والمران ينتظم قد ساعدتك اسود قال قائلهم سلوا الظبى وبحبل الله فأعتصموا فعبرد العجبم امتبال الرئبال وهبل يصبادم العبرب فني كراتها العجبم لله عسرب اطساعوا أمسر متصسلت وهزيسري لسه مسن سسمره أجسم لكنسه ذادههم عنسه بمنصبات فأسلموا العز لما سل وإنهزموا فخراً صفوق لان ناصرت منتصراً - بله الأماثيل قلى أيامله ختمور")

والمم أرد بمديحي فيك جسائزة لكننسي رجلل أهلوى الكبرام وملن

أستطاع الشيخ صغوك أن يقضى على قوة منظمة ومسلحة تسليحاً جيداً بقواته البدوية التي كان سلاحها الأساس السيف والرمح، في الوقت الذي سد داؤد أبواب بغداد وحضر المدينة لحصار طويل محتمياً ببنادقه ومدافعه، استطاعت شمر أن تهزم هذه القوات بتماسكها وحسها العربي الأصيل، في الدفاع عن الأرض وصيانة التراب لحماية العرض، وكان التفوق الفردي

<sup>(</sup>۲۰) . این سند، مرجع سابق، مس۲۵۲.

للبدوي الشمري وتمكنه من أسليب القتال السريع، وحنكة قائد شمر وشيخها وما يمتلكه من حس عسكري ممتاز، وقيم عربية أصيلة الرها الأساسي لتحقيق هذا النصر على هذه القوات المعتدية، وتخليص بغداد من السقوط بيد الفرس،

لقد عرف الوالي المملوكي على بغداد داؤد باشا للشيخ صفوك صنيعه الشهم النبيل، وما فطه تجاه العراق وبغداد، فأنعم عليه بلقب "وزير "(۱۰)، و أقطعه عاته وما حولها لتكون تحت إدارة هذا الشيخ الشمري، وله مواردها، ويذكر ذلك أبن سند بقوله: "ولما نصر صفوق هذا الوزير المقدم. أقطعه عانه وما يتبعها من القرى و هذا عطاء لم أره من غيره لمثل صفوق "(۱۲).

أضحى المحزم و هو لقب حمله الشيخ صفوك الأنه لم ينزع حزام الحرب عن جسده لفترات طويلة (٢٠)، من المتقدمين لدى داؤد باشا المناصرين للوزير المملوكي، وذا حظوة في بلاط الولاية، وكثرت الهدايا والعطايا التي قدمها داؤد باشا للشيخ صفوك الجربا، وأضحيا صديقين حميمين بعدما كان كل منهما يتوجس من الآخر ويخافه.



<sup>(</sup>۲۱) ، نفسه،

<sup>(</sup>۲۲) ، نفسه،

<sup>(</sup>۲۳) . زکریا، مرجع سابق، ج۱، مس ۲۷۱.

### والفروع بين شمر وهنزة في الجزيرة ١٨٢٢–١٨٢٥م

في عام ١٨٢٣م كان نفوذ شمر ممتدا من نهر الفرات في الجنوب إلى ماردين في الشمل، ومن الموصل ونهر دجلة في الشرق إلى ما وراء نهر الخابور في الغرب (١٤٠)، وبسبب هذا الأتساع الكبير في الأرض كان لابد أن يحدث احتكاك مباشر بين شمر وبين قبائل عنزة الآتية من الأراضي النجدية، بإعداد كبيرة جداً طالبة المرعى و لمنزل الجيد، نتيجة الجفاف، والصراعات الدموية التي كات على ارض شبه الجزيرة العربية بين ابن سعود وأتباعه الو هلبيين مع غير هم من القبائل الأخرى، ومن ثم مجيء قوات محمد علي باشا والي مصر وما فعلته في شبه الجزيرة العربية، وبعد أن دخلت قبائل عنزة في صراعات مريرة في بلدية بلاد الشام مع أبناء عمومتها النين كانوا قد سبقو ها إلى ثلكم البوادي، توجهت نحو أراضي شمر طامعة فيها وفي مراعيها، فعرت الغرات باتجاه ارض الجزيرة واعتدت على شمر وبيوتاتها وهي في مراعيها وضمن حماها أمنة، مما أذكى صراعا طويلا بين شمر و عنزة بقيت آثاره إلى اليوم في أذهان العامة في العراق، بما عرف بمصطلح (شمر و عنزة بقيت آثاره إلى اليوم في أذهان العامة في العراق، بما عرف بمصطلح (شمر و عنزة بقيت آثاره إلى اليوم في أذهان العامة في العراق، بما عرف بمصطلح (شمر و عنزة بقيت آثاره إلى اليوم في أذهان العامة في العراق، بما عرف بمصطلح (شمر و عنزة بقيت آثاره إلى اليوم في أذهان العامة في العراق، بما عرف

اصطدمت شمر بقبائل عنزة في العام ١٨٢٣م التي غزتها ضمن حماها في موقع يقال له (بصلة)، وحدثت معركة شرسة بين الطرفين استمرت حوالي الشهرين، كان لفرسان شمر الغلبة فيها، وكسرت عنزة وأسر هودج (حصه) بنت الحميدي بن عبد الله بن هذال شيخ العمارات، (٥٠)، مع غنائم كبيرة جداً من الإبل والأغنام والخيول، وعاد الشيخ الشاب صفوك من هذه الغزوة إلى مضاربه منتصراً ظافراً (٢٠)، مع فرسان شمر الذين دافعوا عن موطنهم ومراعى ابلهم وأغنامهم وشرف عشائر هم.

<sup>(24)</sup> Williamson, Op. cit, p. 32.

<sup>(</sup>۲۰) . حدید، مرجع سابق، ص ۱۰۱-۲۰۱.

<sup>(</sup>۲۱) ، ابن سند، مرجع سابق، مس ۲۵۸،

لم يرق لداؤد باشا والي بغداد هذا النصر الذي حققه حليفه المحزم على عنزة، بل كان يرغب في أن تكسر عنزة شوكة شمر، فهو لا يريد أن يزداد هذا الفارس البدوي قوة ومنعة، لأن داؤد باشا على الرغم مما قدمه للشيخ صفوك له كان في نيته أن يجعل العراق كله تحت قبضته، وفكر جدياً بالانفصال عن الدولة العثمانية، فليس من مصلحته أن يكون معه فارس عربي قوي قد ينافسه على السلطة إذا ما حاول الانفصال، بل كان يرغب في أن تبقى قوة شمر تحت نظره، وضمن الحدود التي ليس فيها خطر عليه ولا على كرسي حكمه، خاصةً وأنه غير عربي إذ كان في الأصل مملوكاً والشيخ صفوك عربي خالص العروبة، فسيكون حظه أوفر في أخذ الملطة من يده، وسيكون أهل بغداد و سكان العراق إلى جانبه ضد التسلط التركي والمملوكي.

فقام داؤد باشا واتصل بحميدي ابن هذال واعلمه أن قواته لن تساعد الشيخ صفوك إذا ما غزت عنزة حمى شمر وقبائلها ثقية، بالرغم من أن قوات داؤد باشا لم تساند الشيخ صفوك وشمر في مناخ بصالة، وبالفعل حدث هذا اللقاء بين شمر وعنزة في العام ١٨٢٤م، إذ قام حميدي بن هذال والعمارات مع الروله والفدعان من عنزة بعد أن تهيؤا لهذه الغارة مدة سنة كاملة، حتى صار العنزي يذبح وليد فرسه كي لا يضعفها من الرضاعة ويقول: (لعيون حصه ما تمصه)، (١٠) بالإغارة على مضارب شمر في منطقة (السبيخة) قرب بيجي، وتطاحن الفريقان واستطاعت عنزة في النهاية أن تغلب شمر بكثرة أعداد رجالها الذين جاءوا مع ابن هذال، وتغنم العديد من الخيول مع قطعان كبيرة من الأغنام، ثم عادت إلى الشامية عبر الفرات، ولم تستطع عنزة البقاء على ارض الجزيرة ضمن حمى شمر خوفا من ردة فعل الشيخ صفوك وشمر على هذه الغزوة، كما بقيت شمر محافظة على أرضها وحماها والحرب معجال. (١٨)

شعر الشيخ صفوك بعد مناخ سبيخة بطبيعة العلاقة الحقيقية بينه وبين سلطة المماليك في بغداد، إذ كان من المفروض أن تتدخل القوات الحكومية إلى جانب شمر في هذه المعركة، ولكن داؤد باشا وتحبيراً منه على أنه لا

<sup>(</sup>٢٧) . الحادثة مشهورة لدى شمر.

يمكنه أن يتخلى عن شيخ شمر وقبيلته، وتعويضاً عما خسرته شمر في هذه المعركة أرسل إلى الشيخ صفوك مبلغاً من المال قدره ثلاثين ألف قرش دفعة واحدة، ليثبت للشيخ صفوك صداقته له ولشمر التي ساندته قبل أعوام في صد الغزو الإيراني على العراق، وبالتألي ليزيد من قدرت شمر على مواجهة عزة إذا ما عادت ثانية (٢٠٠)، لكنه في الحقيقة كان مرتاحاً من هزيمة شمر الأنه كان يعتقد أنه استطاع أن يكسر قوة هذا التجمع القبلي، وإن بإمكانه أن يستخدم عنزة كقوة ضاربة إذا ما حاولت شمر أن تقوي سلطانها على حسابه، وهذا ما سوف تفعله الملطة العثمانية دائماً تجاه شمر على ارض الجزيرة الفراتية.



جمع من عنزة

(29). Ibid, P33.

#### (وضاع شحر ۱۸۲۵–۱۸۳۰)

كانت عائلة المحمد وشمر قد فقدت خلال هذه الفترة أو قبلها الشيخ عبد العزيز بن مطلك الجربا (الدواي) و هو من الفرسان المشهود لهم، إذ أنه غاب عن مضارب شمر في إحدى رحلات الصيد ولم يعد، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين ولم يوقع له على أثر, (٢٠)

وخلال هذه الفترة من حياة شمر على ارض الجزيرة الفراتية قتل ظاهر بن فارس أخو الشيخ صفوك، الذي في داره كان يعيش المساكين والمحتاجون لشدة كرمه وورعه، في خلاف عاللي بعد فقدان اثر الشيخ عبد العزيز المطلك على يد الشيخ فهد حفيد الشيخ مطلك الجربا، واحد رجاله المدعو مزعل، الذين تركا ارض الجزيرة بعد هذا الحادث ونزلا إلى جبل

شمر، وشارك الشيخ فهد المطلك مع الدغيرات من شمر ومن سار معها من قبلال شمر نجد في المعركة التي حدثت بينها وبين العواجيه من ولد سليمان من عنزة، بعد أن كان العواجيه قد غزوا أراضي شمر عندما اضطربت منطقة الجبل بعد مجيء القوات المصرية الي ارض الجزيرة العربية، مما عرف عند أهل البادية بمناخ ظفرة الذي كانت الغلبة فيه لشمر نجد بقيادة الشيخ فهد بن سلطان بن مطلك الجربا(٢٠).



<sup>(</sup>۳۰) . الروايه مشهورة ومونقة لدي شمر.

<sup>(</sup>۲۱) ، نفسه.

ووصف الشاعر الحسيني الهكازمناخ ظفرة في هذه الأبيات: (٢٦)

يا دار العنا حايرين كيف يا دار عقب الشيخ زاد الظلامي يب دار ابس سميط خيلاك يساحيف أحيز اللغيبا أبساح عجسف السينامي اقفيا ولا خسلا ينجسد تحاسبيف ابسوه وجسده هسم خسراب الطعسامي لقف البارنو اقطاعن هراجيف حط الشرايع له اكصادن ايمامي لما على الملوم بلفذ على الكيف ولا على ديدرة مريسي البتسامي يسادار ونطبسوج شسراية الكيسف البسدو للأتسراك مسالهم الزامسي نتحيى ولانقعد لهم كلايف ونبعد عن الأروام رطن العجامي يادار تاتيك فروق المواجيف ونودع عظام الى يطبك ارمامي يسا مزئسة غسرة نشست لهسا رفساريف تمطس علسي ظفسرا مطرهسا انهشسامي تمطرطي ظفرا ومطرها كراشيف تفتح بها بكع النسور الأشامي زبيديها جرد المهاز المزاغيف وعشبا اردون امسيحين الأودامي ضعاين يسرن وجرن من الليف من واقصه منا شبعوا للمقامي يسبرن بشبر شبيخن لنبارد للسبيف هبو شبيخنا خيسا عجفسا سننامى يلما نبحنا دون هاك العراجيف سلمى واجسا وهاك العصاصى نبسى تكليط مير هسا للضبيابيف ويطرقوا الحضران باب الطعامي من عصفرن تسمع لحسه رواجيف تسرى على ضوحه بليل الظلامي ويا حملتن جديت وجمعها نعها شيف ولا هي جرودن جت بهلها شمامي تتلبي نعيسين يطبرين الجلاحيف ومحمد وعبدوان سبت الجهامي وزمال المتبعيات يحدى زفازيف على المتاخ الشين يحدى شامامي ونعمك من العصلان أور لاد أبنا سيف كسناية العيندان رينش النعسامي ونعمك من التوميان خضيابة السيف يبالعون هاشيوا يبوم هب البولامي يتلون الحو تبورا زبون المجاليف البيا حطمين فيوق السبال الجتنامي بالسيف نسف نبشي البراس تنسيف بمخضر جسيت ثمين اليف شيامي ان ذعذع الهدلي على الخيل كل كيف تدهش بطوعيات السبايا الحيوامي

وعيدة سبطام اللي براسه زعانيف اولاد سينعوس اصبال العظيامي

<sup>(</sup>٣١) . من التراث الشعري الشمري..

يتلون ابن جبرين ريف المناسيف ابدو صنيدح للحريبة اسطامي نهجت السر اجموعهم بالتواصيف يمسار وجيسه اجمسوعهم بنخسدامي ونكست لربعي اللي عايزين التواصيف بمار بالزهيم والجمع زامي السا اشهد أن اقلوبهم صمع باخليف بردون حوض الموت ورد الضوامي اولاد على شوكة الحرب اهل كيف عدوهم ما يرتهي منهم بالمنامي ان جيت بوسطهم كيفت تكيف واللي احذاهم برعين بالكلامي اركضا لعيني اصبحت الفرد العيف شوفي بعيني منا هورد العلامين تسمع لهم شروا منادى الغراريف وحساسهم تشدا غضاض الجتمامي مطسارج تسؤوع بهسم مثسل الغراريسف تسؤوع بالقصسيديو مسن عسين وامسى ان صندوهن ووردوهن وهن عيف اليامنا غندا شنروا الهشيم الركامي حريمهم في رأس ظفرا مواجيف الله الحميد يشكن الحف والرشامي ترى يا ربع مفتاح اتسوي زعاتيف ردوا لنصب المطلكات اللجامي تحيز موا لهم بكشوشهن والتطاريف وياما كسرنا من جموع جهامي وياما نبحنا دون الأثماد وهبيف وتسلعرن دون عمارت تسلمي وديارنا حنا لنابه تصاريف سلمي ورمسان واجسا والعصامي عينيك يا رمان زين الهفاهيف دونك كنينا كشهر والجهامي ابن زهنوة فارقنه الهراجيف الأجرب العيطسي ظرواه الهيامي الأولــة سحين بالحين بتجريف ظليـت اوداع ما يعـودة تمــامي دزن بعيدان البندزي وتنجيف وراحوا معيفين الرجال الكرامي



وفي ظاهر بن فارس الجربا قيلت العديد من الأبيات الشعرية التي تذكر أخلاقه وصفاته وشمائله:

الاتفطنين اقلوب ناسن مريجين من خلقته ما حلف الشمرى بين السي ببيتك يشبعون المساكين على عجيد القوم للروح مهدين مكاسبير البولاد منا هنم خفينين(٣١)

البارهة الفاطر علينا تلوجى يدوي نحرها اليا ادبحن الميازين كفاج بالله هودي با الخلوجي تفطنيين السي بقلبسه تلسوج جمرة غظا والقلب يلخذ ميادين أجاوبج بالصوت بحس زعوج بلجي يريح القلب وإنتي تريحين انت غدالج حاشين يكلج بوجى ثمنه الياطب المدينة بعشرين وأنسا علسي ظاهر وسسيع الفجسوج لاياكك العقبا ولارياه عسوج خريصات فوق الخيل مثل البروق اليا تدووا الخيس سمن بروجي

كانت المدونات عن السنوات الأخيرة من حكم داؤد باشا وعلاقته يشمر وشيخها صغوك نبادرة، ولكن الأحداث أشبارت إلى أن تبدهوار تلك العلاقة قد بدأ منذ انتهاء معارك داؤد باشا مع أهلى كربلاء المقدسة النين ثاروا على جور سلطته عام ١٨٢٥م، فأرسل إليهم قواته النظامية بقيادة سليمان مير أخور (آمر الأصطبلات) مع عدد من العشائر العربية.

وكان الشيخ صفوك الجربا وشمر بضمنها مرغما مع ١٥٠ فارس و ١٠٠٠ راجل، ويصف احد الكتاب الكربلانيين الشيخ صفوك بقوله: "كان بطلا صنديدا وفارسا عنيدا معروفا بدقته في الرماية"، (٢٤) استمرت المعارك مع الكربلائيين ٩جولات دون أن تحقق القوات الحكومية نصرا حاسما على عليهم، وقد انشقت في احدى المعارك تلك بندقية الشيخ صفوك وأصابته اطلاقتها في كتفه، ثم انتهت تلك المعارك مع أهل كربلاء دون أن تحسم لصالح قوات داؤد باشا، كما أن خلافا حدث بين الشيخ صفوك وآمر قوات

<sup>(</sup>٢٢) . من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>٣٤) . محمد حسن مصلفي الكليدار ، كاربلاء مدينة الحسين (بغداد: ١٩٦٩م) س ۲۲۲.

الحكومة سليمان مير أخور، عندما طلب الميرأخور من العشائر أن يقدموا نساء لتطريب جنوده(٢٠٠).

رفض الشيخ صفوك هذا الأمر بشدة، وكان من نتيجته ان انسحب الشيخ صفوك مع من معه من شمر وترك ارض الحسينية التي كان ينزلها عند عشائر المسعود من شمر التي ناصرته وقاتلت معه قوات المير أخور، وتخلى عن حصار كربلاء واتجه إلى موطنه قرب جبل سنجار، ثم قام مع شمر بثورة عارمة ضد داؤد باشاء وسلطته منذ العام ١٨٢٧ه(٢)، اشر تصرفات المير أخور وواليه داؤد باشاء متزامناً بنلك مع إعلان داؤد فيما بعد عصياته على السلطة العثمانية، ومحاولة الاستقلال بولاية بغداد والبصرة عن الدولة العثمانية.

مما حدا بالسلطان محمود الثاني نتيجة هذا التصرف إلى إرسال قوة كبيرة من الجند العثمانيين تحت قيادة علي رضا الآز والي حلب، القضاء على تمرد داؤد باشا وإعادة بغداد إلى حاضرة الدولة العثمانية، وإبقائها تحت سلطانها، وهنا نرى حنكة وذكاء الفارس الشمري الشيخ صفوك الجربا تجاه هذه الأحداث، فبادر إلى مساعدة علي رضا باشا في حملته ضد داؤد كي يتخلص من منافسه على زعامة الأرض العراقية داؤد باشا، لاسيما وان أهلى بغداد كانت لهم تطلعات نحو الاستقلال عن الدولة العثمانية والانضمام أهلى بغداد كانت لهم تطلعات نحو الاستقلال عن الدولة العثمانية والانضمام من السيطرة الوحدوي الذي كان يقوم به محمد علي باشا ولي مصر، المتخلص من السيطرة العثمانية، وقد تم الاتصال مع الشيخ صفوك من قبل بعض وجهاء بغداد للتخلص من سلطة داؤد باشا، لذلك نرى أن الحملة عندما سارت عن سليمان بن غنام شيخ العقبل الذي كان هو وقبيلته في يوم من الأيام القوة القبلية الرسمية التي بيد المماليك، وبها يضربون القبائل العربية المتمردة على سلطتهم (١٣)

<sup>(</sup>۲۰) ، نفسه،

<sup>(</sup>٣٦) ، نوار، داود باشا، من ١٠٨.

<sup>(</sup>۳۷) . جيمس بلي فريزر ، رحلة افريزر إلى العراق ، ترجمة جعفر خياط (بغدلا: ۱۲۲) مي ۱۲۱–۱۲۲ .

ويصف أنا الشاعر عبد الله بن ربيعة دور الشيخ صفوك في معارك كربلاء بقوله:

و هو الذي خلى السويطي عدا القوم والشمري الشام يطرد ضعينة وصفوك من كون المقير الى اليوم متقد قلب النعامة قرينة (٢٠١٠)





كربلاء عام ١٩٠٩م بعدسة مس بيل

<sup>(</sup>٢٨) . من التراث الشعري الشمري.

### وور ونشيخ صفوكي في إسقاد ماديتر ، وتعرون

برز الخلاف بين داؤد باشا والسلطان العثماني منذ عام ١٨٢٦ م، عندما أراد السلطان محمود الثاني أن يقوي السلطة المركزية للدولة بسن بعض الإصلاحات وتلكؤ داؤد باشا في تطبيق تلكم الإصلاحات، كما كانت لداؤد باشا مساهمات رمزية في الحرب الروسية العثمانية عام ١٨٢٧م مما حدا بالسلطان بأن ارسل صادق أفندي و هو من كبار موظفي الدولة ليبلغ داؤد باشا طلب السلطان باستقالته، ولكن داؤد قتل الرسول و رفض أمر السلطان وتحصن في بغداد مع من معه من القوات، في حين جهز السلطان محمود الثاني حملة كبيرة بقيادة على رضا باشا الاز للتوجه والقضاء على حكم داؤد باشا.

كان واجب الشيخ صفوك وشمر في الحملة التي ارسلها السلطان بقيادة الاز أن يقطع طرق المواصلات بين بغداد وباقي أجزاء العراق، فقامت شمر بهذه العملية ومع ذلك فلدلائل على الأرض كانت تشير إلى أن جيش داؤد كان قادراً على الصمود أمام قوات السلطان ومن تحلف معها، إلا أن الأقدار شاءت غير ذلك، فقد قضى وباء الطاعون على معظم جيش داؤد وأصيب داؤد نفسه بهذا المرض، وفر الكثير من أعوانه من حوله إلا بعض الموظفين المخلصين له ومنهم يوسف أغا رئيس الحسابات، الذي حاول القيام ببعض العمليات العسكرية لكسر الحصار الذي فرضه الشيخ صفوك وقاسم العمري ومن معهما على بغداد.

حاول يوسف أغا العودة إلى بغداد على رأس قوة مسلحة ومعه أموال كاليرة كان قد جمعها من نواحي كركوك، فأسرع الشيخ صفوك مع خمس مئة من خيالة شمر و ثلاثين من مشاة عقيل أنباع سلمان بن غنام من حملة البنادق، ووضع خطة على أساس أن يكمن مشاة عقيل في أحد لوديان الجافة بينما يقوم خيالة شمر باستدراج قوات يوسف أغا إلى هذا الكمين، ونفذ

<sup>(39).</sup> Williamson, Op. cit, p33.

هذا الكمين بنجاح، وسقط عدد كبير من القتلى من أتباع يوسف أغاء حتى أن الأغا نفسه سقط أسيرا بيد الشيخ صفوك، وجاء هذا النصر بفضل شجاعة وخبرة الشيخ صفوك الحربية الفذة (١٠)، ثم خرجت قوة أخرى من بغداد بقيادة محمد المصرف أغا ومحمد باشا البلباني واتجهت على طريق مندلي خانقين باتجاه شهر زور، وكان الشيخ صفوك قد أو عز إلى محمد البردي رئيس شمر طوكة أن لا يدع أحدا يخرج من بغداد، فتصدت شمر طوكة لهذه القوة واصطدمت بهم ولم تستطع هذه القوات التي أرسلها داؤد الصمود أمام شمر طوكة المتفوقة عليها، فهرب محمد باشا البلباني ونجا بنفسه وأسر محمد المصرف وأخذ ما كان معه من مؤن وأموال ثم أخلي سبيله (١٠)

استمرت القوات الحكومية وفرسان شمر في محاصرة بغداد عام ١٨٣٠م، واحتلت شمر الجانب الغربي في حصار ها، ثم دخلت بغداد في هذا العام واتخذ الشيخ صفوك دارا له في الجانب الشرقي من بغداد، ولكن القوات الموالية لداؤد ثاروا في وجه قاسم العمري و هو والي عربي جلس على كرسي الولاية بمسادة الشيخ صفوك ومن معهما، مما اضطر الشيخ صفوك بعد أن شدد على داره الحصار من قبل بقايا جند داؤد أن يعبر النهر سباحة إلى الجانب الثاني، ومن ثم سحب فرسان شمر إلى خارج المدينة، في حين قام احمد باشا التفكجي يوم ١٣ حزير أن من عام ١٨٣٠م بخنق قاسم العمري وإلقائه في البئر (٢٠).

كان هذا الحدث قبل وصول القوات التي مع علي رصا الاز، ثم أتت قوات الاز وأعادت الحصار على بغداد من جديد، وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسه أي ١٨٣٠م اشتد الطاعون في بغداد واستمر لعدة أشهر، ثم كان فيضان دجلة العارم في ٢٧ نيسان من عام ١٨٣١م الذي دمر البيوت، وأغرق الشوارع في بغداد. مما كان له مع الطاعون الأثر البلغ في ضعف

<sup>(</sup>٤١) ، تول ، ال محمد، من ١٢٤،

Williamson, Op. cit, p33.

<sup>(</sup>٤١) . نوار ، داؤد باشا، ص ٢٦٢ - ٢٦٣، نورس، مرجع سابق، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤٢) . نولر، داود باشا، مس ۲٥٩ – ٢٦١.

قوة داؤد باشا وجيشه، وتشتت أعوانه في الوقت الذي لا زالت القوات العثمانية ومن معها من قوات قبلية تحاصر بغداد (١٠)

دخلت القوات الشمرية والعثمانية بغداد في أيلول من عام ١٨٣١م للمرة الثانية عبر الباب الشرقي للمدينة (٤٠)، ومن ثم انتشر الفرسان الذين مع المحزم في أرجانها، وأثناء دخول القوات الشمرية إلى بغداد للقبض على دود باشاء تجه فرسان من شمر والعقيل إلى السراي وقاموا بتخريبه، وأخذ الشمامرة ما تبقى من خزينة السراي، وقدموا الأموال إلى الشيخ صفوك الذي الشمام قسما منها لشمر، وأعطى عبد الله الرشيد الذي كان عنده أموالاً وطلب منه أن يعود إلى نجد ويؤسس أمارته في حائل التي عرفت بإمارة آل رشيد فيما بعد. (٥٠)

دخل الشيخ صغوك وسليمان بن غنام بغداد بعد محاصرتهم لها مع على رضا لعدة أشهر ومدافع الدولة العثمانية تقصف بغداد، وفي النهاية نفذ صبر الأهالي وبادر شخص من التجار اسمه الحاج خليل إلى الاتصال بقوات على رضا وتم فتح أبواب بغداد لقوات الحملة، ودخلت بغداد وألقت القبض على داؤد وأعوانه، واثناء دخول القوات العثمانية ومعها شمر بغداد فتحت السجون و هرب السجناء، وممن هرب من سجن داؤد حمود الثامر شيخ المنتفك الذي كان قد محتل في اغتيال الشيخ بنيه الجرباء ومن المقربين من داؤد باشا فيما مضى، ثم ساءت العلاقة بينه وبين داؤد فيما بعد فوضع في السجن، فهرب مع من هرب و هنا نراه يلتجي إلى الشيخ صفوك ويستجير به خوفا على حياته من فرسان شمر المطالبين بالثار للشيخ بنية الجربا، فأجاره وحسن استقباله، وابقاه لديه فترة من الزمن (٢٠)، و هذه هي أخلاق الجربا وحسن كرم ضيافتهم وعلو منزلة الدخيل لديهم.

<sup>(</sup>۲۶) ، نفسه،

<sup>(</sup>٤٤) . جيمس ريموند ولسنيد، رحلتي إلى بغداد في عهدالوالي داؤد باشا، نرجمة سليم طه التكريني (بغداد: ١٩٨٤م) ص١١٥.

<sup>(</sup>٤٥) . جبار بديى عبيد، التأريخ السياسي لإمارة حائل، ١٨٣٥-١٩٢١، رسالة ماجستير غير مشورة (بغداد: ١٩٨٧م) ص ٢٥. -٣٣.

<sup>(</sup>٤٦) . فريزر ، مرجع سابق، ص١٢٢، السعدون، مرجع سابق، ص١٧٩.

بعد أن نجح علي رضا والشيخ صفوك وسليمان بن غنام في القضاء على سلطة داود باشاء حلول علي رضا أن يبعد القورت البدوية عن بغداد لما كانت تسببه من مضايقات لسكان المدينة، ولكي يكون في مأمن من خطر هذه القوات عليه وعلى جيشه، نظر ألما كان يتوقعه من الشيخ صفوك الذي كان ليس على وفاق تام مع المعمليين، ولديه النية الوطنية للتخلص من السيطرة المعملية، خاصة وان الانتصارات المصرية في بلاد الشام كانت حافزا قويا له على تحقيق هذا الهدف (۱۰).

وفي السنة ذاتها أي عام ١٨٣١م أعلن عجيل بن محمد الماتع السعدون مع المنتفك عصياته على لسلطة العثمانية في بغداد، وحاول أن يتعاون مع الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، وينضم إلى الوهابيين، وكان عجيل المسعدون قد ضبط المنتفك على عهد داؤد، فكان من معاونيه المقربين إذ عينه منذ العام ١٨٣٦م شيخا على المنتفك، وممن ساندوا داؤد في تمرده على المسلطات العثمانية، فكان من الطبيعي أن يعاقب من قبل العثمانيين (١٤)، فطلب علي رضا من الشيخ صفوك أن يتوجه نحو المنتفك ويقضي على هذا التمرد، وهنا نرى الشيخ يلبي هذا المطلب ربما ليتخلص من بغداد وما كانت تسببه المدينة لرجاله البدويين من مضايقات، وهم الذين لم يتعودوا على سكنى المدن أو القتال فيها من جاتب، ومن جاتب آخر كان الشيخ صفوك يحس بمرارة في صدره لقتل السعون الشيخ بنيه بن كرينيس، وليوجه ضربة إلى الحركة الوهابية من خلال محاربة احد انصارها البارزين، فتوجه بقواته الشمرية نحو ديار المنتفك قرب سوق الشيوخ ومعه القوات العثمانية بقيادة بكر،غا المطبلي الموصلي وسليمان غنام شيخ العقبل القوات الخرى(٢٠).

دارت معركة كبيرة بين الطرفين أحرز الشيخ صفوك ورجاله نصراً حاسماً على المنتفك، وقتل عجيل السعدون في المعركة بعد أن كبا عن فرسه

<sup>(</sup>٤٧) . تول، مصر والعراق، من ١٥٥–١٥٦.

<sup>(</sup>٤٨) . نوار ، داؤد باشا ، ص ١١١ – ١١٢ ، السعدون ، مرجع سابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤٩) . يعقوب سركيس، مباحث عراقية (بغداد: ١٩٤٨م) ج١، ص، ٤٠٣.

ومات مع سبعةٍ من رجال السعدون (٠٠)، ثم عاد الشيخ صفوك إلى شمال الوطن ليحقق طموحاته في التخلص من السيطرة العثمانية، ويحقق نواة الدولة العربية بالتعاون مع محمدعلي باشا ولي مصر.

لقد أصبحت عشائر شمر من أكبر عشائر العراق فعالية وأكثرها قدرة على الحركة لتعدد وتنوع ميزاتها الفتائية، وكثرة الأزمات العسكرية التي دخلت فيها وخاضتها، وكلها أكسبت الشيخ صفوك خاصة وشمر عامة خبرات عسكرية وسياسية لم تكن تتوفر لغيره في تلك الظروف لشيوخ العشائر الأخرى أو لعشائرهم، كان من نتيجتها أن أقلق هذا الشيخ الشمري السلطات العثمانية سنوات عدة بعد عام ١٩٨٣م (٥٠).

وقد وصف لنا كاتب اميركي الشيخ صفوك الجربا خلال هذه الفترة من زعامته بقوله: "فارس عربي وجهه ينطق بالشهامة العربية، وقلبه ينبض دماً عربياً أصيلاً، ونفسه عالية تأبى الخضوع لحاكم غير عربي". ("")



احد ابراب بغداد على عهد داؤد باشا

<sup>(</sup>۰۰) ، نفسه، من ۲۸۶.

<sup>(</sup>٥١) . د عبد العريز سليمان تولر، بين العراق ومصر في القرن الناسع عشر، مجلة الهلال القاهرة: ١٩٦٣م، عد نموز، ص ٤٣.

<sup>(52) .</sup> Williamson, Op. cit, p33 &T .

## وفتوجه وفعروي وفوحروي فلشيخ صفوكن والحربا

بعد سقوط بغداد على يد علي رضا والشيخ صغوك وسليمان بن غنام في العام ١٨٣١م كانت السنوات الثلاث التالية بمثابة نقطة تحول كبيرة في تأريخ العراق والمشرق العربي في العصر الحديث، فخلالها ظهرت بوادر الشعور القومي العربي بضرورة التوحد والتخلص من السيطرة العثمانية، وكان محمد علي باشا والي مصر قد شغل العراق في ذهنه مكانة كبيرة، وسعى لربطه مع الخليج العربي بمصر لتخليصه من الأطماع الإنكليزية التي كانت تحاك ضده، فضلا عن السيطرة العثمانية، وقد عبر محمد علي عن ذلك عندما خاطب أحد المسؤولين الفرنسيين بقوله:

إنني أستطيع أن أفتح عكا ودمشق وبغداد بكلمة واحدة مني، وأبني المنتصر إبراهيم باشا سيتوجه في أقل من عام ليحقق مقاصدي على ضفاف بجلة والفرات، لأنها حدود ثابتة للدولة التي أسعى إلى إنشانها. وقد أجاب إبراهيم باشا عندما سار بحملته نحو الشام عن سؤال: ما مدى خط مسير حملاته قائلاً: أنه سيسير قدماً إلى كل بقعة يتكلم أهلها اللغة العربية. (٢٠)

لقد أكد إبراهيم باشا هذا الهدف في حملته على الشام، إذ أن القوات المصدرية وبعد أن دخلت دمشق عام ١٨٣٢م انتلع صدراع بين السلطان العثماني محمود الثاني ومحمد علي الذي كان والياً للسلطان على مصد، وبدأت الأخبار ترد عن وجود مشروعات يدرسها محمد علي لتأسيس دولة قوية موحدة تضم العراق والشام ومصر، والجزيرة والمغرب العربي، فضلا عن السودان، وبالفعل وبعد أن سيطر إبراهيم باشا على بلاد الشام أرسل قواته فدخلت أورفه وكانت تابعة لبخداد كما أرسل برسالة إلى والي طب

<sup>(</sup>٥٣) . نوار ، مصر والعراق ، ص ١٦٦ ، د ، إبراهيم خليل أحمد ، موقع العراق في محاولات محمد علي لتأسيس دولة عربية ، بحث مقدم الى جامعة الزقازيق ، ١٩٩٠م، ص ٧-٩.



محمد علي باشا والي مصر

محمد باشا جاء فيها: أنه يريد انتزاع بلاد العرب وما يجاورها وإنقاذ الأمة من المصائب التي أبتليت بها، وأكد عباراته هذه في رسالة خرى وجهها إليه و نص فحواها: أن على المرء أن يضحي بحياته في سبيل قومه وعشيرته(١٠٠)



إبراهيم باشا بن محمد على

<sup>(</sup>٥٤) . لحمد، موقع العراق، ص١٠، نوار، مصر والعراق، ص١٦٧، د عمادعبدالسلام رؤوف، الموسل في العهد العثماني (الموسل: ١٩٤٥) ص١٩٤.

لم يكن الشيخ صفوك الجربا بعيداً عن هذه الأحداث، و هو الوطني الذي دافع عن ترب العراق ضد الغزو القاجاري وأسقط حكم المماليك الغريب عن هذا الوطن، فضلا عن أنه كان على اتصال مع أهلي بغداد في ثورتهم ضد علي رضا باشا، بعدما قام المفتي عبد الغني الجميل بثورته في ٢٨ مايس من عام ١٨٣٢م ضد التسلط العثماني على بغداد، وتصرفات جند الباشا علي رضا القاسية مع أهليها، إذ أندفع أهلي جانبي الكرخ والرصافة مع الجميل في ثورته مما اضطر والي بغداد علي باشا إلى ضرب ازقة بغداد ومحانتها بالمدافع، بعد أن قلت زمام الأمر من يده، مما اضطر المفتي عبد الغني الجميل أن يغادر بغداد ويتجه نحو دمشق ثم عاد إلى عالم بعد ذلك بسنتين، في الوقت الذي كانت العلاقات بين الشيخ صفوك و علي رضا قد ساءت بشكل بغداد (١٠) التي أقلقت علي رضا الأر، فأخذ يتصرف مع هذا الفارس الشمري بغداد (١٠) التي أقلقت علي رضا الاز، فأخذ يتصرف مع هذا الفارس الشمري بغداد (١٠) التي أقلقت علي رضا وعده به من امتيازات من السيطرة والحكم على أرض الجزيرة الفراتية، كي يقوم المحزم بواجبه الوطني في تكوين النواة أرض الجزيرة الفراتية، كي يقوم المحزم بواجبه الوطني في تكوين النواة التي بها سوف يستطبع فيما بحد تخليص أرض العراق من السيطرة العثمانية.

عندما علم الشيخ صفوك بوجود المفتي عبد الغني الجميل في عانه التي كانت لا تزال تحت إدارته منذ العام ١٨٢٢م، كتب إلى الجميل رسالة جاء فيها:

إلى متى هذا الجلاء والفراق عن وطنك واهلك. وإنا اليوم جار لك وباذل المال والرجال أمامك، إذا شلت نجمع الجموع ونسوق الجيوش معك لتحارب بها على رضا باشا، واني جدير إذا اصطحبتك ولفت عنان جوادي إلى بغداد أن أسقطها وأجعلك واليا مكانه فيها أن أحببت وقبلت ذلك. (٥٠)

فرد عليه الجميل برسالة يشكره فيها على ما عرضه عليه الشيخ صفوك، وطلب منه فيها أن يصلح بينه وبين علي رضا، فكتب الشيخ صفوك

<sup>(</sup>٥٥) . محمود بن سلطان بك الشاوي، نيل مطالع السعود، تحقيق عبدالجبار العمر، اذاق عربية (بغداد: ١٩٨١م) عدد٦-٧، ص١٩٠٠.

<sup>(</sup>٥٦) . العزلوي، العراق بيت لحتلالين، ج٦، ص٢١٧.

<sup>(</sup>۵۷) ، نفسه، من ۱۸۰.

إلى والي بغداد علي رضا يسترحم للمفتي الجميل، فتم الصلح بين الاثنين و هدأت الأحوال بينهما بفضل وساطة الشيخ صفوك. المهاب الجانب من قبل على رضا باشا في ذلك الوقت. (^٥)

لقد شعر علي رضا بنوايا الشيخ صغوك. لذلك حاول الباشا إقتاع الشيخ لجليل بان يتوجه مع ثلاثين ألف مقاتل ممن كانوا تحت أمرته نحو الأناضول، ويقاتلوا الجيش المصري في أورفه، لكن الشيخ صغوك كان قد عقد الاتفاق مع محمد الجدعان أحد شيوخ العقبل، وسليمان خطاب من شيوخ الزبيد عام١٨٣٢م وأرمىلوا رسائل إلى إبراهيم باشا يطمونه فيها أنهم على استعداد تام لتخليص العراق من السيطرة العثمانية، وما على القو ت المصرية إلا أن تبعث بقوة رمزية تقدر ثلاث مئة فارس فقط كما قام الشيخ صفوك الجربا وبدافع من الحس الوطني العروبي بإرسال الرسائل إلى شيوخ العشائر العربية في العراق للثورة ضد السيطرة العثمانية، والانضمام إلى القوات المصرية المتواجدة في الشام. (٩٠)

قام الشيخ صفوك بالتحرك نحو الشمال باتجاه سنجار، كي يجمع القوات المحزمة لإسقاط الحكم العثماني في بغداد، ولكي يكون على مقربة من القوات المصرية، ليحقق سرعة وصول وتلقي الرسائل من إبرا هيم باشاء الذي أشارت بعض الوثائق انه قام بإرسال بعض المستشارين العسكريين إلى الشيخ صفوك كي يساعدوه في مقاومة القوات العثمانية، في الوقت الذي جاء فيه يحيى باشا الجليلي الذي كان واليا على الموصل وتم إخراجه منها من قبل أهلي المدينة عام ١٨٢٨م، بعدما عانت المدينة من قصط شديد بين عامي ١٨٢٤ م ولم يتحمل أهل الموصل تصر فات يحيى باشا الجليلي، خاصة بعد الطاعون الذي حل فيها عام ١٨٢٨م وحصد حوالي ١٨ ألف نسمة، مما اضطر أهل الموصل بالثورة على الجليلي وابعاده في هذا العام ١٨٠٠، فجاء قيا بعد العام أن خلب قبيل دخول إبراهيم باشا إليها، التي سكنها بعد

<sup>(</sup>٥٨) زنفسه، منهل علي الجميل، ثورة عام ١٨٣٢م في العراق، مجلة المورد (بغداد: ١٩٨١م) مجلد٧، عبد٢، ص١٢٨٠

<sup>(</sup>٥٩) . لحمد، موقع العراق، من ١١-١٢.

<sup>(</sup>۱۰) ، رؤوف، الموصل، ص۱۸۲.

أن عزلته السلطات العثمانية عن ولاية دياربكر التي ولي عليها بعد خروجه من الموصل، كما اشارت إلى ذلك الوثيقة المصرية المؤرخة في تشرين الأول من عام ١٨٣٢م و هذا نصها:

من ابراهيم باشا يكن إلى ابراهيم باشا بن محمد علي في اكتوبر ١٨٣٢م

الى دولة الباشا السرعسكرمن ابراهيم باشا يكن:

يعرض انه وصل ساع قائما من مدينة الموصل فأخبر بان يحيى باشا الجليلي بعدما فر من حلب جمع نحو اربعة الاف شخص من العربان واستولى على الموصل بمساعدة الشيخ صفوق الجربا شيخ العشائر، ولم يبقى في يد المتسلم المنصوب من قبل على باشا الاحي واحد فقط وهو قريب من السقوط ولما احتج المتسلم المنصوب من قبل على باشا على يحيى باشا أعلمه بأنه استولى على الموصل بأمر من دولة ابراهيم باشا، وانه سأل الساعي عن انباء بغداد فأجاب انه لا يدري شينا عنها. (١٠)

لقد التقى الجليلي بالشيخ صفوك في سنجار، وشارك مع قباتل شمر في حملتها ضد اليزيدية الذين أرادوا التحرش بالقوات الشمرية في شهر تموز من عام ١٨٣٢م (٢٠٠)، وأستطاع الشيخ صفوك مع شمر القضاء على هذه القوات، ونظير هذا التعاون تقدم الشيخ صفوك مع اربعة الاف فارس شمري ودخل المدينة ونصب يحيى باشا الجليلي على الموصل التي رحبت بالقادمين، لاسيما وان أهلي الموصل كانوا يعتبرون الشيخ صفوك أحد أبرز رجالهم الوطنيين.

<sup>(</sup>٦١) ، نضه، من٥٥،

<sup>(</sup>۱۲) ، نفسه، من ۲۰۲ – ۲۰۳،



الموصل في بداية القرن العشرين

أعلن يحيى باشا بن نعمان الجليلي عندما دخل الموصل انه تو لاها من قبل إبراهيم باشا والقيادة المصرية في الشام، بالرغم من أن الجليلي لم يلتق بايراهيم باشا، ولكن تعاونه مع الشيخ صفوك الذي كان قد وضع كل تقله مع المصريين يؤيد ذلك ويبقي تحلفهما مستمرا لأجل تخليص العراق من السيطرة العثماتية، مما اضطرالباشاعلي رضا والي بغداد أن يرسل إلى يحيى باشا بن نعمان الجليلي مرسوم الولاية، ويعترف به واليا على الموصل (٢٦)

لقد قوى هذا التحلف الجبهة الشمالية ضد علي رضا والحكم العثماني لبغداد، ففي نهاية عام ١٨٣٢م وبداية عام ١٨٣٣م كانت القوات المصرية قد سيطرت على الطريق الإستراتيجي بين الموصل وحلب(١٠٠)، والتحلف القوي بين يحيى باشا الجليلي والشيخ صفوك على أحسن حال، فتوجه المحزم نحو بغداد الإسقاط الباشا بأمر من والي مصر محمد علي باشا كما يقول القتصل الإنكليزي في بغداد تايلر(٢٠٠)، فبدأ الشيخ صفوك يقطع طرق المواصلات بين

<sup>(</sup>۱۳) ، نفسه، س۲۰۳–۲۰۰۰،

<sup>(</sup>۱۶) ، نفسه ،

<sup>(</sup>٦٥) ، نفسه، من ٢٠٥٠

بغداد واستنبول كما أشار إلى ذلك الرحالة الإنكليزي بروس (Pros) (٢١)، ثم قام الشيخ صفوك بحصاره لبغداد الذي استمر حوالي ثلاثة اشهر، في الوقت الذي بقيت الرمائل و الاتصالات مستمرة بين الشيخ صفوك ويحيى باشا الجليلي وبعض الشخصيات ورؤساء العشائر العراقية الأخرى مع القيادة المصرية، من أجل تنسيق المواقف لإسقاط علي رضا والحكم العثماني في بغداد (٧٠)

وفي أثناء حصار الشيخ صفوك لطي رضا في بغداد، خطى هو وشيوخ بعض العشائر خطوة سياسية هامة نحو التخلص من السيطرة العثمانية، عندما قدم الشيخ صفوك ومعه سليمان الخطاب عن الزبيد، وعبد العزيز حمود السعدون عن المنتفك، ومحمد المروح عن العزة، وذرب الشلال عن الخزاعل، طلباً إلى الباب العلي بوساطة يحيى باشا الجايلي والي الموصل يعرضون فيه مشاكل الإدارة العثمانية في ولايات العراق، وعدم استقرار البلاد لتجاهل الولاة العثمانيين لمشاعر أهله القومية، وقد دعوا في طلبهم إلى تعيين والي عربي يتفهم مشاعر هم ويتجاوب مع أماهم وتطلعلهم المشروعة. (١٠) كمناورة سياسية من قبلهم لتغطية اتصالاتهم وتعاونهم مع الجهد المصري في بلاد الشام، لكن الملطات العثمانية تجاهلت هذا الأمر، وأو عزت إلى قواتها في سيواس وديار بكر وغير ها للتحرك نحو العراق لتقتيت القوة العربية الموحدة والقبض على زعيمها الشيخ صفوك الجربا، خاصة وان مطلبهم هذه تتنافى مع سياسة السلطان محمود الثاني في فرض خاصة وان مطلبهم هذه تتنافى مع سياسة السلطان محمود الثاني في فرض

لعب علي رضا الورقة التي كان العثمانيون يستخدمونها دائماً ضد العشائر، فبعد أن قضى على الثورة التي قامت في بغداد بضربه المدينة بالمدفعية في العام الذي سبق حصار صفوك الجربا الثاني لها عام١٨٣٣م،

 <sup>(</sup>٦٦) . د. جابر خليل، تكريت من خلال المصادر الأريخية، المؤخ العربي (بغداد:
 ١٩٨٨م) العدد٣٤، ص ١٨٥٠.

 <sup>(</sup>٦٢) . د عد العزير سليمان دوار ، ثورة عام ١٨٣٢م في العراق، مجلة الهلال ( القاهرة:
 ١٩٦٥م) عدد شباط، ص ٢٥، فريزر ، مرجع سابق، ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٦٨) . لحمد، موقع العراق، ص١١.

ولطمه أن القوات البدوية لم تتعود على الحصار الطويل للمدن، وجه أنظاره نحو الجموع الغفيرة من عنزة التي كانت تطمع بمراعي شمر وحماها الخصيبة، فوعد شيوخها إذا هم انتصروا على شمر الجربا أن تكون هذه المراعي والحمى لهم (١٠٠)، فجاءوا الشيخ صفوك وشمر من الخلف مما أضطر الشيخ المحزم أن يتخذ قرار حكيماً بعد أن ناقش هذا الوضع الجديد في مضيفه، وقرر أن تتجه زوبع مع رئيسها حمود الظاهر الحمام وتشاغل عنزة، في حين يحارب هو القوات الحكومية التي أرسلها على رضا، وقد أشار الشاعر أبن روسان إلى ذلك بقوله:

الله مسن قلب بسه الغسل طنوسان مسن مسلحن بيضامري بالمسديرة ياصفوك كملن الهسداوي والمسدأن تبكشت مساغيسر زويسع ذخيسرة تبكشت مساغيسر زويسع ذخيسرة غلبا تفسجي القوم بوجيسه الاضعان بسي راي معطي الشحص نيب المفيسرة حيد الطراد الياغدا الهوش عجنان يسومن قسواد المسبايا مريسرة أنيسا بعد تسبعين شيدني بحكران أشيوخ بشسر فرخت بسالجزيرة (٢٠)

استطاع الشيخ صفوك أن يكسر القوات الحكومية وتحصل شمر على غائم كبيرة منها، ثم تحرك المحزم لمساعدة حمود الظاهر وزوبع وتم كسر عنزة بعد معركة صعبة بين الطرفين ألت إلى غنائم كبيرة من الخيول العربية الأصيلة وأعداد كبيرة من الجمال غنمتها شمر من عنزة، ثم فك الشيخ صفوك الحصار عن بغداد وانسحب شمالاً بعد أن أصطدم بهذه القبائل الغازية، لأن رسالة وصلته من يحيى باشا الجليلي يطلب فيها مساعدة الشيخ صفوك لان أمر عزله عن الموصل كان قد صدر من الباب العلي، وقد وقعت هذه الرسالة في أيدي قوات على رضا بعد أن كان الشيخ صفوك قد تركها على الأرض التي نصب عليها خيمته عند حصاره ابغداد

<sup>(</sup>٦٩) . توار، آل محمد، ص ١٢١-١٢٧.

<sup>(</sup>٧٠) . من التراث الشعري الشمري.

أتجه الشيخ صغوك الجربا نحو الشمال ولم يكف الوالي على رضا عن إحاكة الدسائس والمؤامرات ضد الشيخ الجربا وشمر، فحاول أن يستخدم السياسة العثمانية التي نو هذا عنها و هي فرق تسد، فأعلن عن عزل الشيخ صفوك عن مشيخة شمر، وأشعل النزاع القديم بين العمر والشيخ صفوك حول الزعامة على شمر، فأسند المشيخة إلى الشيخ شلاش العمر (تل اللحم)(١٠) ابن عم الشَّيخ صفوك، لتكون نتائجه لصنالح السلطة العثمانية بتفكك هذا التجمع القبلي القوى، وربما يقتل الشيخ صفوك، ولكن كما يقول المثل المشهور تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن، لأن شمر لم تتخل عن شيخها وزعيمها صفوك، ولم يستطع الشيخ شلاش العمر إلا أن يجمع أفراداً قلائل من شمر تحت أمرته، وبقى الشيخ صفوك الزعيم القبلي غير المنازع على مشيخة شمر، في ذات الوقت الذي وقع فيه على رضا باشا بالشرك الذي نصبه للشيخ صفوك (٢٠١)، ونلك عندما استقدم قبائل عنزة لفك الحصار عن بغداد، لأن الباشا عندما شعر بزوال الخطر عن بغداد أوعز إلى زعماء عنزة بأنه لم يعد بحاجة لخدماتهم، ولكن شيوخ عنزة رفضوا العودة مع قباتلهم إلى ديار هم على الجانب الغربي أنهر الفرات. وأو ضحوا للباشا أنهم أنجزوا ما طلب منهم وعلى الباشاعلى رضاأن يقدم لهم ما وعدهم به من امتيازات وأموال، ولأجل دعم مطلبهم هذا عسكرت عنزة قرب بغداد وأخذ أفرادها يقطعون الطرق ويغيرون على القرى المجاورة لمعسكر هم (٣٠)

كان علي رضا قد قام أثر تحرشات عنزة تلك، ولأجل تقوية مشيخة الشيخ شلاش العمر أمام الحكومة المركزية، فقد أمرالباشا الشيخ شلاش أن يقوم بمن معه من شمر بحملية القوافل عبر الصحراء بدلاً عن قبيلة العقيل، لمنع القبائل الأخرى من مهاجمة هذه القوافل، لكن الشيخ شلاش وشمر التي معه فشلوا في هذا الأمر، لأن أفراد قبائل عنزة المنتشرة حول بغداد وفي داخل الصحراء كاتت تتعرض لهذه لقوافل. مما اضطر الباشا إلى أن يعيد

<sup>(</sup>٧١) ، شهريته لكرمه،

<sup>(</sup>٧٢) ، توار، آل محمد، ص ١٢٨،

<sup>(</sup>۷۲) ، نفسه، من ۱۳۲-۱۳۳،

هذه المهمة إلى قبيلة العقيل (١٠)، وقام الاز بتجهيز حملة عسكرية كان يضمنها عداً من المدافع لضرب عنزة، وأوعز إلى الشيخ شلاش أن يجهز من معه من فرسان ويلتحق بالحملة، لقد لبى الشيخ شلاش هذا الطلب على الفور، وفي هذه الأثناء كان الشيخ صفوك على إطلاع تام بما يجري حول بغداد، وهنا تبرز نخوة الشيخ العربي الأصيل وكرم أخلاقه. عندما لم يرض أن يخوض أبن عمه شلاش معركة غير متكافئة مع قبائل عنزة التي كان يزيد تعداد أفرادها عن ٣٥ ألف رجل (٥٠)، فطلب منه في البداية الانسحاب والالتحاق به في الشمل، ولكن الشيخ شلاش العمر رفض ذلك وتصلب في مواقفه، فأرمل اليه الشيخ صفوك رسالة جاء فيها: "أنا وأنت عدوان متخاصمان ويمكننا أن نسوى النزاع بيننا في موسم مناسب، لكن شرف العشيرة في الوقت الحاضر قد تعرض للخطر ولا أستطيع السكوت على ذلك ما ثم أقدم معونتي للمحافظة عليه". (١٠)

رفض الشيخ شلاش رسالة ابن عمه الشيخ صفوك، مما اضطر الفارس الشهم ذو النخوة العربية الأصيلة إلى إرسال ٢٠٠٠ فارس من فرسان شمر لمساندة الشيخ شلاش العمر (١٠٠)، واعتبر أن هذا العدد كافيا للنصرة الشيخ شلاش ومن معه من شمر.

لم يكن إرسل هذا العدد من الفرسان نوعاً من الخذلان للشيخ شلاش أمام هذا العدد الضخم من عنرة، لكن الشيخ صفوك كان يشق بلقوات الحكومية التي مع علي رضا وبسلاحه الجيد، أمام هذه القبائل التي لم تمثلك سلاحاً جيداً، لكن واقع الحال سار على غير ما توقعه الشيخ صفوك، فقد الهزمت قوات الباشا في بداية المعركة التي حدثت في ٢٨ تشرين الأول من عام ١٨٣٤م. ووقع عدد من المدافع في يد قبائل عنزة، ودرت الدائرة على فرسان شمر الذين كانوا مع الشيخ شلاش العمر، فقتل عدد منهم و ذهب ضحيتها الشيخ شلاش نفسه، إذ قتل وقطع جسده إربا بعد أن تركت عنزة

<sup>(</sup>٧٤) ، نوار ، تاريخ العراق الحديث، من ٦٥.

<sup>(</sup>۲۵) . نوار ، آل محمد، ص ۱۳۰–۱۳۳، فریزر ، مرجع سابق، ص ۱۳۳، Williamson, Op. cit, p37.

<sup>(</sup>٧٦) . فريزر ، مرجع سابق، ص ١٣٤، العزاوي، عشائر العراق، ج١، ص ١٤٣

<sup>(</sup>۲۷) . فریزر ، مرجع سابق ، مس ۱۳۵ –۱۳۰.

القوات الحكومية و هاجمت شمر التي مع الشيخ شلاش، و هي تهوس: (خلي النظام واقتل الجربا)(۱۲)، وكان حدوث هذه المعركة في هور عقر قوف في الموقع المعروف (بأبي ثوب)(۱۲)، فاعتبرت عنزة أن نصر ها كان على شمر لا على باشا بخداد وقواته.

لقد تألم الشيخ صغوك لما لحق شمر من ضحايا وخسائر وأخذ بإعادة تخيم قبيلته في المنطقة الغربية من سنجار، خاصة وانه على أبواب مواجهة شاملة مع العثمانيين، بعد أن نحي يحيى باشا الجليلي عن الموصل وارسل في منصب حكومي رفيع الى اسطنبول، واستعاد علي رضا عافيته السياسية بعد رحيل عنزة عن ضواحي بغداد، وتمكنه من إيقاع خسائر لا يستهان بها في شمر عدوته التي يحلول شيخها جاهداً القضاء على سلطته في بغداد، وسيطرة الدولة العثمانية على العراق.

كان لما أصاب شمر من هزيمة أمام عنزة عاملاً من العوامل التي مكنت القيادة العثمانية من توجيه ضربات قاصمة إلى الحليفين الكبيرين يحيى الجليلي والي الموصل الميال إلى المصريين، والشيخ صفوك المتعاون معهم، وكذلك القيام بتدمير القوى العراقية الميالة إليهم من أمثال أمير راوندوز محمد بك ميركور في شمال العراق. الذي كان قد كون تحافأ قوياً مع الشيخ صفوك ضمن أواصر الأخوة العربية الكردية منذ بدء الاتصالات مع الجانب المصرى لأجل تخليص العراق من السيطرة العثمانية. (۱۰)

تطلب واقع الحال من العثمانيين التخلص من المحزم أولا: خاصة وان اتفاق يحيى باشا الجليلي مع الشيخ صفوك الجربا ضد السلطة العثمانية في العراق وبلاد الشام، أمل البقية الباقية من مماليك بغداد في استعادة شيء من النفوذ، وتحقيق بعض من طموحاتهم في مكاسب إدارية مرموقة، فانضموا إلى هذا التحالف تحت زعامة آخر قائد مملوكي هو عنايت آغا، فضلا عن الضمام محمد بك مركور أمير راوندوز إلى هذا التحالف مع بدر خان البوتاتي، وتم الاتفاق على الزحف نحو بغداد وطرد على رضا منها،

<sup>(</sup>۷۸) . نضه، ۱۳۵

<sup>(</sup>۷۹) ، نفسه، ص ۱۳۶ –۱۳۰،

<sup>(</sup>٨٠) . نوار ، ثورة عام ١٨٣٢، ص٢٥، لوريمر ، مرجع سابق، ج٤، ص١٩٤٦.

ومما يؤكد هذا التحالف أن جميع المتحالفين كانت تجمعهم رغبة واحدة وهي التخلص من السيطرة العثمانية

كانت فكرة لتخلص من هذه الزعامات تدرس بعناية وعلى أعلى المستويات. فقد كانت السلطات الإنكليزية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية تبذل جهوداً واسعة لتقوية جانب الحكومة العثمانية في العراق، والقضاء على القوى المؤيدة للمصربين. (١١)

وكان هذاك أمام العثمانيين طريقتان للتخلص من الشيخ صفوك:

 ارسال حملة كبيرة ضد قبائل شمر وإنزال الضربات المتثالية حتى ترغم على الخضوع للأوامر، وتضطر لى تسليم الشيخ صفوك إلى والي بغداد تمهيداً الإسلاد المشيخة لزعيم متفاهم مع الحكومة.

٢- تدبير مؤامرة توقع بالشيخ صفوك في قبضة رجل الحكومة.

لقد كان الطريق الأول وعراً وغير معروف النتائج، حيث أن الحكومة ومنذ زمن بعيد قد فشلت في السيطرة عسكرياً على أية قبيلة أو عشيرة بدوية، وكانت الحملات الحكومية ضد العشائر الكبرى لا تنتهي إلى انتصار حاسم، وغلباً ما كانت تنتهي بتفاهم بين الطرفين على أساس أن يتنازل كل طرف عن بعض ادعاءاته أو مطالبه، ولكن هذه الظروف الجديدة لم تكن تجدي معها الحلول الوسط حيث أن وجود المحزم على رأس قبائل شمر كان كفيلاً بان يجعل حكومة بغداد في انزعاج دائم من التعاون بين الشيخ صفوك والقيادة المصرية في الشام. (١٠)

كان علي رضا يدرك أنه من الضروري أن يتخلص من الشيخ صفوك بالذات. على اعتبار أن غيره من آل محمد (مشايخ شمر) ليس على كفاءته أو قدرته في التفاهم مع القيادة المصرية في الشام، وحيث أن طريق القوة كان لا يحقق أهداف على رضا فقد عمد إلى أسلوب الخديعة والتآمر، وهو أسلوب مهر فيه على رضا إلى حد كبير، وأستطاع بوساطته أن يحقق

<sup>(</sup>٨١) . توار، آل محمد، من ١٣٧–١٣٨.

<sup>(</sup>۸۲) ، نفسه، من ۱۳۷–۱۳۹،

نتائج هامة ما كانت الدولة تستطيع أن تحققها إلا بنفقات مالية كبيرة، وبإسالة دماء غزيرة.

كان القبض على كل من الشيخ صفوك وحليفه محمد بك والي راوندوز صورتين من صور تلك المؤامرات الناجحة التي ابتدأت بمراسلات ومفاوضات، وألوان من الخدع الدبلوماسية التي دبر ها على رضا ضد القوى الوطنية، ومن خلال تعاونه الوثيق مع القائد العثماني رشيد باشا الذي تحرك بقواته من ماردين إلى داخل أرض الجزيرة الفراتية، ومن ثم أعلن رشيد باشا أنه سيخلع على الشيخ صنوك في حفل يقام خصيصاً لذلك، ضمن خبيعة مديرة، وكان الشيخ صفوك في موقف لا يحسد عليه بعد مقتل ابن عمه الشيخ شلاش ومن معه من رجال شمر، وتوطين من عاد منهم، فكان في امس الحاجة إلى هدنة وتعاون مع حكومة بغداد، بعد عزل يحيى باشا الجليلي، وكما تم إلقاء القبض على محمد بك ميركور، ولأجل تضميد جراح شمر ويعيد اليها تماسكها خاصة أولئك الذين كانوا تحت إمرة الشيخ شلاش، بعد أن كسروا أمام قبائل عنزة ة (١٠١)، قبل الشيخ صفوك الدعوة، وما أن ذهب إلى مقر الاحتفال مع نفر قليل من أتباعه حتى القي القبض عليه (١٠)، لقد كان القبض على الشيخ صفوك حلقة من سلسلة من الموأمرات العبيدة المتشابهة التي أدت إلى القبض على محمد بك وعلى عدد من الزعماء الأكراد الوطنيين في حينه.

أرسل هؤلاء جميعاً إلى خربوط تحت حراسة مشددة عام ١٨٣٥م، وبعد وقت قصير نفذ حكم الإعدام في محمد بك، بينما نقل المحزم إلى اسطنبول، وعاش فيها منفياً هو وابنه فرحان ٣ سنوات، وهنا يجدر بنا أن نتساءل: هل كان للإنكليز دور في تلك المؤامرة التي أدت إلى القبض على الشيخ صفوك. (٩٥)

أن السبب الذي جعلنا نلقي بهذا التساؤل هو أنه كاتب للدبلوماسي الإنكليزي النشط ريتشارد وود Rideshared Wood قتصل بريطانيا في

<sup>(</sup>٨٣) ، نوار، تاريخ العراق الحديث، من ٨٤.

<sup>(</sup>٨٤) ، تولر، آل محمد، من ١٣٧-١٣٩.

<sup>(</sup>۸۵) ، نفسه، من ۱۹۰۰

طب (") دور كبير في إقناع محمد بك بالاستسلام للعثمانيين، وبعدم التمادي في الثورة ضد السلطان العثماني، وكان هدف الإنكليز من وراء ذلك هو تقوية قبضة الحكومة العثمانية على ما تحت يدها حتى تستطيع أن تركز جهودها بعد ذلك ضد الوجود المصري في الشام وشبه الجزيرة العربية، وليصبح ظهرها آمناً عندما يشتبك الجيش العثماني مع الجيش المصري في الشام في الجولة التالية المنتظرة.

لقد كانت لدى الإنكليز مصلحة كبرى في شد أزر الدولة العثمانية صد الوجود المصري في الشام، أو في شبه الجزيرة العربية، ولهذا كانت السلطات البريطانية معنية كل العناية بان يكون ظهر الجيش العثماني آمناً عندما يخوض المعركة المقبلة ضد المصريين في الشام، هذا فضلاً عن أن تقوية قبضة الحكومة على قبائل شمر بالذات يعين الإنكليز على تنفيذ مشروعهم الكبير بشان استخدام العراق كطريق قصير للمواصلات بين الشرق والغرب، بوساطة تشغيل خط بواخر بين الموانئ الإنكليزية والساحل السوري، وبين أعالي نهر الفرات والخليج العربي والهند.

الملاحظ أن الإنكليز ركزوا في ذلك الوقت عنايتهم بشدة على طريق العراق للربط بين الشرق والغرب، واتجهت الحكومة البريطةية إلى إدخال مشروعها إلى حيز التنفيذ في أعقاب التوسع المصري في الشام، حيث أن هذا التوسع قد أدى إلى أن صار هذا الإقليم طريقاً للمواصلات بين الشرق والغرب عبر كل من الشام ومصر تحت سيطرة حكومة القاهرة، ومن ناحية أخرى كان المشروع الإنكليزي لربط الشرق بالغرب بوساطة خطبواخر يعمل في نهر الفرات لا يخدم هذه الأهداف فقط، بل كذلك كان يمكن الإنكليز من التصدي لأية قوة مصرية تحاول عبور نهر الفرات إلى العراق، حيث أن البواخر التي كانت معدة للعمل في نهر الفرات كانت بواخر مسلحة.

كان تنفيذ كل تلك المشروعات والأهداف الإنكليزية يتطلب الوصول الى تفاهم مع العشائر الكبرى المسيطرة على الطريق بين الساحل السوري ونهر الفرات، حيث وضعت لخطة على أساس إرسال بواخر مفككة من

<sup>(</sup>٨٦) . نوار ، تاريخ العراق الحديث، من ١٠٥،

إنكلترا إلى الساحل السوري، ومنه إلى نهر الفرات، وهذه العملية لا يمكن لها أن تتم بنجاح إلا بعد الوصول إلى تفاهم مع قبائل شمر، وكذلك مع عنزة، ولهذا عندما أقترب موعد إرسال الباخرتين المعدتين للعمل في نهر الفرات إلى العراق، أرسات السلطات الإنكليزية إلى العراق اثنين من رجالها العارفين بطبائع العشائر، وهما كريستيان رسام C. Rassam والمستراليوت Hiot. المذي قال عن الأول قائد البعثة المكلفة باستخدام الباخرتين في نهر الفرات جسني: أنه ينحدر من سلالة عربية، إذ أنه ينتمي المناق نصرانية من مدينة الموصل، في حين أشار لايارد إلى انه من اصل المني، وقد عمل مترجما لدى جسني، وكانت له علاقات طيبة مع لجربا شيوخ شمر. (\*\*)

كل هذه الاستحدادات تؤكد لذا أن الإنكليز كانوا يفضلون وجود شيخ غير الشيخ صفوك على مشيخة شمر، ومن ثم كان القبض على المحزم في هوى الإنكليز، لأنه يزيح عن طريقهم زعيماً صبعب المراس، قادراً على تهديد مشروعاتهم بخطورة.

كان الإنكليز في حاجة إلى تفاهم أكيد أيضاً مع عشائر عنزة، حيث أن إنهاء العداء بين هذه العشائر من جهة وقبائل شمر من جهة أخرى كان أمراً ضرورياً لنجاح المشروعات الملاحية الإنكليزية في الفرات، فهل كان من الممكن للإنكليز أن يتوصلوا إلى اتفاق يرضى عنه هذان الخصمان المتعليان.

لقد كان ذلك عسيراً، ووجود الشيخ صفوك في المشيخة يجعل هذا الأمر أكثر تعتيداً وصعوبة، أما وجود شيخ آخر مكانه، يكون أقل حزما منه وأكثر ليونة، فإنه يمهد الطريق بسهولة أمام الإنكليز.

وكان المرشح الجديد لمشيخة شمر بعد إلقاء القبض على المحزم اخاه الشيخ محمد بن فارس الجربا على هذه الصفات التي تمناها الإنكليز أن يكون عليها، ولعل هذا الحال يفسر لنا جلياً نجاح المفاوضات التي دارت بين المسؤولين الإنكليز وشيخ شمر الجديد بشان عقد صلح دائم بين شمر وعنزة،

<sup>(</sup>۸۲) . نوری کوبي، الطریق إلى نینوی (بغداد: ۱۹۹۸م) ص٦٦-۹۲.

فتحدثنا الوثائق الإنكليزية عن أن الإنكليز توصلوا إلى اتفاق يكفل لهم التنقل بين السلط السوري ونهر الفرات دون أن يتعرضوا لأية هجمات من جانب العشائر، واستطاع جسني Chesney في رحلته على الباخرة الفرات ('') في منتصف علم ١٨٣٦م داخل الأراضي العراقية، بعد غرق باخرته الأولى دجلة على بعد عدة أميل من دير الزور، أثر عاصفة هوجاء، كنتيجة حتمية للتفاهم الذي استطاع أن يحققه جسني مع قبائل شمر وعنزة بعدم التعرض لبواخره، خاصة وان بريطانيا كانت قد حصلت من السلطان العثماني محمود الثاني على فرمان منذ كانون الأول من العام ١٨٣٤م يسمح لها باستخدام نهر الفرات لأغراضها التجارية، فحقق جسني ما كانت تصبو إليه بريطانيا من مشاريع استعمارية في نهر الفرات.



<sup>(</sup>۸۸) . نوار، آل محمد، مس ۱۳۱–۱۳۸.

## ونشيخ صفوكي ونشأة إمارة ول رئير ونشمرية في حائل

لقد مر بنا أن الشيخ مطلك الجربا الذي كان قد سادت مشيخته على شمر الجبل كلها قد عادر ارض الجبل عام ١٧٩١م، اثر معركة العدوة التي قل فيها الشيخ مسلط الجربا، ثم الصراع المرير الذي خاضه مع آل سعود وأتباعهم الو هابيين الذين اجتاحوا ارض نجد، لقد بقيت قسم من قبائل شمر وأهل حائل في منطقة الجبل ولم يغادروا مع الشيخ مطلك، بل انضووا تحت راية الأمير سعود بن عبد العزيز الذي عين محمد بن عبد المحسن بن محمد بن عيسى بن علي الملقب بالسمن الرعابي من آل جعفر من عبدة أميرا على حائل ومنطقة الجبل، وبقي حاكماً عليها إلى أن دخلت القوات المصرية ارض نجد وأسقطت الدرعية وحكم آل سعود عام ١٩١٧م، ثم اغتيل محمد بن عبد المحسن من قبل احد رجال إبراهيم باشالان المناها المصريون المصريين، على الرغم من أن حائل ومنطقة الجبل لم يعاملها المصريون بقسوة مثلما فطوا مع الدرعية وبعض مناطق تجد الأخرى، لان أهل الجبل بقسوة مثلما فطوا مع الدرعية وبعض مناطق تجد الأخرى، لان أهل الجبل وقفوا على الحياد ثم مالوا إلى المصرين

صدار صداح بن عبد المحسن بن علي حاكماً على حائل بمباركة المصريين، وفي هذه الفترة ظهر عبد الله وعبيد الرشيد من الخليل من آل علي على مسرح الأحداث في حائل، وتزوج عبد الله الرشيد من سلمى بنت محمد بن عبد المحسن، وأصبح عبد الله مسؤولا عن الحجيج الذي يمر في ارض حائل وجبل شمر "تم حدثت المعارك بين شمر والعواجية من ولد سليمان من عنزة التي انتهت بمعركة ظفرة، التي انتصرت فيها شمر على العواجيه، و شارك فيها عبد الله الرشيد وأخيه عبيد دون موافقة حاكم حائل صداح بن عبد المحسن، مما اضطر عبد الله وعبيد الرشيد أن يخرجوا من حائل مع أختهم نورا بعد أن اشتد الخلاف مع حاكم حائل، الذي خاف على مركزه من هذه القوة الشابة المتمثلة بعبد الله وعبيد الرشيد، والتجا الأخوان

<sup>(</sup>۸۹) ، العريفي، مرجع سابق، ص ۷۱،

في البداية إلى منطقة جبة عند آل رخيص من شمر، الذي أكرم وفائتهم ثم الجهوا بعد ذلك إلى العراق بعد أن سهل لهم ابن رخيص امور سفر هم (٢٠) وأرسل معهم الرسائل إلى الجربا شيوخ شمر.

وعند وصولهم إلى هيت على الفرات نزلوا ضيوفاً عند الشيخ سميط الفهد الجربا، لأن الشيخ فهد الجربا والد الشيخ سميط كان قد قاد معركة ظفرة ضد عنزة في نجد، وعبد الله وعبيد من المشاركين فيها، فقمة معرفة قوية كانت تجمع بينهم، فضلا عن كون الجربا بيت المشيخة على عموم شمر، فمكتا عنده فترة من الزمن، وتزوج الشيخ سميط من نورة أخت عبد الله وعبيد الرشيد الى جبل شمر في حين اتجه عبد الله إلى الشيخ صفوك الجربا، ومكث عنده فترة من الزمن، وشارك مع شمر في دخولها إلى بغداد، وعندما استحوذت شمر على خزينة السراي التابعة لدود باشا قام الشيخ صفوك بإعطاء عبد الله الرشيد كمية كبيرة من الأموال. وأمره أن يتوجه إلى حائل ويحاول أن يكون له سلطة فيها، في الوقت الذي قام فيه الشيخ صفوك بإعلام المصريين عن عبد الله وما ينوي القيام به، لان ارض نجد لازالت في هذا الوقت تحت السيادة المصرية.

عاد عبد الله الرشيد إلى ارض الجبل والتقى بأخيه عبيد ربسا في جبه أيضا عند ابن رخيص، فأعلمه أن حائل أصبحت تحت أمرة عيسى بن عبد الله بن طي، وهو تابع للمصربين، وعلم أيضاً أن الأمير تركي بن عبد الله بن سعود لذي كان على الرياض، وهو مطلوب للسلطات المصرية قد قتل من قبل ابن عمه مشاري بن سعود و ذلك سنة ١٨٣٣م (٢٠٠)، فتُغفّ عبد الله و عبيد أن يتعاونوا مع الأمير فيصل بن تركي ضد ابن عمه مشاري، فلتجه عبد الله إلى الأمير فيصل وكان في أطراف القطيف، وأهداه قسماً من الأموال التي كان قد جاء بها من العراق، ثم سارا معا نحو الرياض وحاصر اها، ثم استطاع عبد الله الرشيد أن يدخل قصر مشاري ويقتله بيده، ومن ثم فتع

<sup>(</sup>٩٠) . العريفي، مرجع سابق، ص٧٨، الرشيد، مرجع سابق، ص٨٨.

<sup>(</sup>٩١) . الظاهري، مرجع سابق، ص٤٤١، الرشيد، مرجع سابق، ص٦٣.

<sup>(</sup>٩٢) ، لحمد عبد الغفور العطار، صفر الجزيرة (مكة: ١٩٤٤م) ص٨٧.

أبواب القصر ودخل الأمير فيصل بن تركي الرياض يوم ١٨٣٤/٦/١٨م [٦]، بعد أن كان الأمير عبد الله قد حصل من الأمير فيصل بن تركي على كتاب خطي فيه تولية عبد الله الرشيد على حائل إذا ما استطاع أن يدخل قصر مشاري ويقتله، فتوجه عبد الله إلى حائل مع قوة من الجيش أرسلها معه الأمير فيصل بن تركي، بعد أن أجلسه عبد الله في قصر لرياض مكان أبيه

وصل عبد الله إلى أطراف حائل فطم به عيسى بن عبد الله و هدد باستخدام الحامية المصرية الموجودة في حائل، فخاف عبد الله على أهل حائل ودخل المدينة خفية واستطاع أن يأخذ معه زوجه سلمى بنت محمد بن عبد المحسن الطي، وخرج بها مع خادمه حسين الذي أمره عبد الله أن يحمل زوجه بنت العز والدلال على ظهره، لأنها لا تقوى على المسير، وقال عبد الله الرشيد لحسين هذه الأبيات:

ارم النعسول لمغازل العسين باحسسين واشك لها مسن ردن ثوبك لياته يا حسين والله مما لها سبت رجلين باحسين شهب بالضمير هكعاتة جنب حثاث الكاع واضرب لها اللين واقصر خطا رجايك ومشب مشياتة وان شكتها يا حسين ترى ما بها شين حيث الخوي يا حسين مثل الأماتة الانا

اتجه الأمير عبد الله إلى جبة عند آل رخيص ثانية الذين عرف آل رشيد فضلهم عليهم فيما بعد، وذلك بأن ابن رخيص كان لا يدفع الزكاة لأمير حائل من آل رشيد إلى أن انتهت أمارتهم، وهم معززون مكرمون إذا ما جاءوا إلى ديوان ابن رشيد. (٥٠)

جمع عبد الله وأخيه عبيد قوة كبيرة من شمر ودخلوا حالل عام ١٨٣٥م و هرب حاكمها عيسى بن عبد الله متجها إلى المصريين في

<sup>(</sup>۹۳) . نفسه، الرشيد، مرجع سابق، ص ۹۳، ۸۸، بيرين، مرجع سابق، ص ۲۷۳، امين الريحاني، نجد وملحقاته (بيروت: ۱۹۸۱م) ص ۹۳، الخصديري، مرجع سابق، ص ۲۱۳ - ۲۱۶.

<sup>(1</sup>٤) . الخريصى، مرجع سابق، ص٧٥-٧١.

<sup>(</sup>٩٥) . نفسه، العريقي، مرجع سابق، مس٨٧.

المدينة المنورة، ليأتي بالقوات ضد عبد الله الرشيد وأخيه عبيد الذي كان له بالمرصاد، إذ لحق به وقتله في أطراف حاتل

استقر الأمير عبد الله على إمارة حائل. واخذ بمسايرة القوة المصرية الموجودة على ارض شبه الجزيرة العربية، وتبادل الرسائل مع خورشيد باشا وقدم للمصريين عام ١٨٣٧م أعدادا كبيرة من الجمال لنقل أحمال الجيش المصري (٢٦)، مما جعل خورشيد باشا الذي وثق بالأمير عبد الله عندما أكد له الأخير انه تحت الراية المصرية، ثم مجي الشيخ صفوك الجربا إلى خورشيد باشا عام ١٨٣٩م ووثق العلاقة بشكل اكبر بين آل رشيد والمصرين، فوضع خورشيد باسا للأمير عبد الله قوة من الجيش المصري مكونة من منتي فرد كدامية مصرية في حائل، تعمل تحت إمرة الأمير عبد الله الرشيد، وقد بقيت هذه القوة عند ابن رشيد حتى بعد انسحاب القوات المصرية من نجد. (٢٠)

أخذ الأمير عبد الله من حائل يمد سلطاته على كل الأقليم النجدية التي حوله، في حين أن الأمير فيصل بن تركي كان قد القي القبض عليه من قبل المصربين، وأرسلوه إلى مصر في لسنة ذاتها التي أجلسه الأمير عبد الله في قصر الرياض، أي عام ١٨٣٤م، وبقي في مصر إلى العام ١٨٤١م عندما أفرج عنه المصربيون، فتُتجه إلى الأمير عبد الله في حائل، فسار معه الأمير عبد الله تحت رماح شمر وسيوفها ودخلا الرياض وأجلسه ثانية في قصر الإمارة لآل سعود (٢٠)، فكان للأمير عبد الله الرشيد وشمر الدور الأساس في إعادة الإمارة إلى آل سعود.

<sup>(</sup>٩٦) ، لعريفي، مرجع سابق، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٩٧) . عند فرحيم، وثائق شنه فجزيرة العربية، ص ٥٨١، ١٣٩، بيرين، مرجع سابق، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩٨) . نصلان، مرجع سابق، ص ٢٤١–٣٥٥، بيرين، مرجع سابق، ص ٢٧٣. الخضيري، مرجع سابق، ص ٢٢١.

# نفي رائشيخ صفوكه إلى رسفنبول

تم نفي الشيخ صفوك مع إبنه فرحان إلى الآستانة، وأصبح هذا الشيخ الشمري بعيداً عن مضارب شمر، وتحت نظر السلطان العثماني محمود الثاني، ووصف الشيخ صفوك الذي خاض المعارك والصراعات على أرض الجزيرة منذ عام ١٨١٨ م إلى عام ١٨٣٥ م وليمسن الكاتب، لأمريكي بتوله: "خلال فترة سبعة عشر عاماً ارتفع الشيخ صفوك بن فارس من زعيم قليل الشأن في عام ١٨١٨م، إلى أن أصبح أقوى شيخ في الجزيرة عام ١٨١٥م، إلى أن أصبح أقوى شيخ في الجزيرة عام ١٨٣٥م، إلى أن أصبح أقوى شيخ، وأي الحالية، وكان يشار وقد حكم الشيخ صفوك أجزاء من العراق وسوريا وتركيا الحالية، وكان يشار إليه بسلطان البر، وملك الصحراء، واسمه محل هيبة، وأي أمر له كان ينفذ، وكلمته كانت قاتوناً.

لقد كان حامياً للعديد من القبائل العربية الصغيرة، وحليفا قويا لوالي الموصل، وجابي للضرائب في عدد لا يمكن حصره من القرى، والمسيطر على طرق القواقل، ومحارباً مشهوراً، لقد وصل الشيخ صغوك إلى عنوان قوته بمساندة قبيلة متحدة تحتره قائداً وشخصية مهيبة". [11]

لقد كان المعتماليون بأمس الحاجة إلى قبائل شمر في صراعهم مع القيادة المصرية، فكان عليهم كسبها إلى جانبهم، وأو حدث أنهم أعدموا شيخها صفوك، فإن ذلك سيؤدي إلى عداء مستحكم يمنع من أي تعاون قوي بعد ذلك مع السلطة المعتمالية، أما الإبقاء على حياته وإعادته إلى منصبه، فالأمال في تعاونه مع السلطان تصبح محتملة التحقيق. (١٠٠)

وترجع أهمية شمر إلى أن اتصالاتها بالقيادة المصرية في الشام كاتت مباشرة، حيث أن ارض الجزيرة المعراقية تربط بين العراق والشام، ومن ثم كان على العثماتيين الأيثيروا حفيظة هذه العشائر في هذه الظروف، حتى لا تنضم قبائل شمر بأسرها إلى المصريين، إذ أنه كان من المتعذر على

<sup>(99).</sup> Williamson, Op. cit, p39-40. (100). Ibid, p40-41.

الحكومة العثمانية أن توجه ضربة حاسمة إلى شمر، على شاكلة ثلث الضربة التي وجهتها إلى محمد بك ميركور، و إعدام المحزم سيعود بالمشكلات المعقدة، وبالتلي يكون تجنب إعدامه خير للحكومة العثمانية.

ومن ناحية أخرى كان الشيخ صفوك أكثر إدراكاً لمشكلات المنطقة عن غيره من شيوخ العشائر، ومن ثم كان كسبه لجانب السلطان يعطي الحكومة العثمانية إمكانات كبيرة سواءً من حيث الدفاع عن العراق أو الهجوم على الشام.

وإذا ما نجح العثمانيون في كسبه إلى جانبهم، وخاض المعركة المقبلة في صف الجيش العثماني، فإن النفقات التي ستنفقها عليه الحكومة ستكون قليلة، حيث أن العشائر تتكفل بنفقات تحركاتها، خاصة وإن ميدان المعركة المتوقعة ليس ببعيد جداً عن الجزيرة ومضارب شمر. (س)

كان المسئولون العثمانيون يعتقدون أن إقامة المحزم صفوك فترة مناسبة في العاصمة العثمانية، ومشاهنته روائعها، وزيارته السراي السلطاني الفخم سيغير من نظرته نحو الأتراك العثمانيين، ولهذا كان من الأمور التي عني بها المسئولون الأتراك أن يرى الشيخ صفوك الجربا ما يجعله يحترم الدولة العثمانية، ويشعره بعظمتها، وأتساع ثرواتها، وقدراتها، وان يلقوا في قلبه الخضوع والطاعة للسلطان العثماني. فكان من بين الأماكن التي قام المحزم بزيارتها السراي الملطاني نفسه.

عندما ذهب الشيخ صفوك إلى هناك أبهرته الرياش ومظاهر العظمة والملك، وكان بتلفت يميناً ويساراً على عادة البدوي عندما يؤخذ بمثل هذه المظاهر (٢٠٠٠)، فصار ذلك من دواعي دهشة أكابر رجال السراي، ولكنهم أخفوا مشاعر هم تلك الأنهم كانوا يسعون إلى كمنب ثقة هذا الفارس العربي، ويبدو أن مناقشات عديدة درت بين الشيخ صفوك الجربا والمسؤولين العثمانيين بشان موقفه في المستقبل من الصراع العثماني المصري. (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>١٠١) . تول، أل معمد، من ١٤٢-١٤٤.

<sup>(</sup>١٠٢) . العزاوي، عشائر العراق، ج١، من ١٥٥.

<sup>(</sup>۱۰۲) . الظاهري، مرجع سابق، ص ۲۳۶–۲۳۰.

كان الشريف عبد المطلب بن عون شريف مكة قد اتجه مند العام ١٨٣٠ م نحو العراق وتجول في مدنه ومنها بغداد، ثم سافر إلى الشام ومنها إلى اسطنبول (١٠٠٠)، فكان له الدور الهام في إدخال الشيخ صفوك على السلطان محمود الثاني، وتوسط في إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بيان الطرفين، والشيخ صفوك الذي كان في أمس الحاجة إلى هذا الصلح ليعود إلى

شمر ومشيخته عليها، وحسب اعتقادنا أن هذه العلاقة المتينة التي تكونت بين الشيخ صفوك والشريف عبد المطلب، تكونت عندما جاء الشريف عبد المطلب إلى العراق وتجول فيه، فربما زار الشيخ صفوك في مضاربه واعيد الماضي القريب من العلاقة الحسنة بين أو لاد العمومة شرفاء مكة وال محمد الجربا.

كاتت الفترة التي قضى فيها الشيخ صفوك إقامته في الآستلة ما بين المحهد الى ١٨٣٥ م عصيبة على شمر، تركت أثرها في حياتهم على أرض الجزيرة، وكانت فرصة سائحة لطي رضا الاز كي يكون مسيطراً سيطرة تامة على شمر، فقام الباشا بتحيين أحد أفراد آل محمد شيخاً على قبائل شمر خلفاً لصفوك الجربا وهو الشيخ محمد الفارس أخو الشيخ صفوك، ولكن الشيخ محمد لم يكن ذا شخصية تماثل شخصية سلطان البر، لذلك لم يستطع أن يسيطر على قبائل شمر، وحدثت بعض الغزوات التي قامت بها بعض القبائل المجاورة ضد شمر، لكنها فشلت في كسر شوكة شمر وقوتها.



السلطان محمود الثاني حاول الشيخ محمد الفارس أن يعمل على التماسك الداخلي لشمر لحين عودة الشيخ صفوك وابنه فرحان من منفاهما في اسطنبول، واستطاع إلى حد كبير أن يحقق ذلك على الرغم من صغر سنه، وعدم تمكنه من جعل كل القبائل الشمرية تتضوي تحت رايته، وكانت كل من عبده وأسلم والطيان وزوبع تحت قيادة الشيخ محمد الفارس، وتحت لوائه حوالي أثني عشر ألف فارس (٥٠٠)، في حين انضوت باقي قبائل شمر تحت راية الشيخ نجرس الزيدان

خلال هذه الفترة من حياة شمر على أرض الجزيرة حدثت غزوة هليس القعيط (أخو سعدة) من الخرصة، على العواجية من عنزة في قلب نجد من أرض الجزيرة العربية، وتعد هذه الغزوة من مقر النخوة العربية والغروسية الخلدة في ذلك الوقت، إذ أن سعون العواجي وولديه عقاب وحجاب كانا من فرسان عنزة المشهود لهم في نجد، وصادف أن وقع أحد الشمامرة أسيراً لديهم هو هنلول الشويهري، فأخذ هذا الأسير ينتخي بالجربا شيوخ شمر وفرساتهم، ووصل الخبر إلى هليس القعيط وهو في شمل غرب الجزيرة الفراتية عند منطقة بحرة الهول قرب سنجار، فتجهز هو وابن أخيه كنعان مع ثلة من فرسان الخرصة، وجهز معه الجمال الخاصة لحمل الماء والمتاع (الزماميل)، ويعدون فوق الخمسين واتجه بهم نحو نجد، وهو شيخ كبير، وعند وصوله إلى منازل العواجية من عنزة، وقع في أيدي هليس وفرسانه أحد الشمامرة الذي كان قد التجأ إلى لعواجية، فأطلق سراحه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يبلغ العواجية بقدوم شمر، ولكن هذا الشمري أفهم العواجية بقدوم شمر من خلال هنين البيتين عندما أنشدهها في مجلس سعدون العواجية بقدوم شمر من خلال هنين البيتين عندما أنشدهها في مجلس سعدون العواجية بقدوم شمر من خلال هنين البيتين عندما أنشدهها في مجلس سعدون العواجية بقدوم شمر من خلال هنين البيتين عندما أنشدهها في مجلس سعدون العواجية بقدوم شمر من خلال هنين البيتين عندما أنشدهها في مجلس سعدون العواجية بقدوم شمر من خلال هنين البيتين عندما أنشدهها في مجلس سعدون

يا عقاب بدل ديرتك له ديسرة إرجال وخلي اللجف ما به مصاريف يأتيك طيب الشبخ ما شيف (\* ') يأتيك طيب ورالجزيرة قبلك الباداجن على الشبخ ما شيف (\* ')

<sup>(105) .</sup> Williamson, Op. cit, p40-41.

علمت العواجية من عنزة أن شمر قد جاءتهم غازية، فتجهز عقاب وحجاب مع جمعهم من ولد سليمان ولحقوا بفرسان شمر، وعندما تقابل الفريقان علم هايس القعيط أن الفرسان الذين معه لا قبل لهم بمن مع العواجية من عنزة، فترك جمال المتاع (الزماميل) وابتعد مع فرساته، فقامت عنزة بأخذ المتاع وقتل الرجال الذين كانوا مع الجمال، ثم لحق عقاب وحجاب مع فرساتهم بهايس وفرسانه من شمر، فحدثت معركة ضارية استمرت لبضعة أيام في طراد بينهم كان النصر في نهايتها لشمر مع هايس، بعد أن قتل عقاب وحجاب و هما من خيرة فرسان عنزة، وأخذ هايس بثأر الشمري الأسير هذاول الشويهري الذي قتله العواجية، وعاد إلى أرض الجزيرة الفراتية منتصراً، وأصبحت هذه المعركة مضرب المثل عند أهل البادية في النخوة والفروسية. وأرخها التبيناوي من قواصيد البدو بهذه الأبيات:

عسودن عسدا بسس بالزماميسل والخيسل يسدور مقسانيص بغسرات الأجنساب بأول زمائسه عبنب الكنس الحيال وخبط بيمناه البحر عقب ما شاب راح النفير وفرع النفزل بالليف والخيل ركبت ما جلايبها ألأداب غربسي زيسارا وريسج مشل الهماليسل وانشبيت اهبراب القوم يكطب الأصحاب جان نوت ترعج الصوت بالحيال لعيون هيف نردع الشيخ بحجاب حسريمهم تصسرخ صسريخ المحاحيسان جساهن عليمن بساول الذيسل مساطساب اربع ليسالي مسالقسوه المراسيل عليست خدد كسوح العصسر بتسراب دنيــــاك هـــــذه يــــالعواجي غرابيــــل من شق جيب الناس شققوله اجياب (١٠٠١)

وتوافق وابالطعن بحد الغراميال متكاظبين مثال ابازيد وأباب وتعاودوا للهوش ربعن مثلجيل حماية الساكة عريبين ألأنساب وردو صحاده فكأرس يرعب الخيال يسوى صحيده يسوم جابته ألأسباب وحريمتك الجكن بكزين الهلاهيك متوكدات مكن شكعة الحرر لعقباب يا ضبيب لو نبحت كل الزماميل فبحث دخيل البيت ما تفتح الباب

<sup>(</sup>۱۰۷) ، تقسه،

### ولمعروم ولعثماني ولمعري وعووة وتشيخ صفوكج

أفرج العثماتيون عن الشيخ صفوك قبيل وقوع معركة نزيب عام ١٨٣٨م وعاد الى مشيخته. بعد أن وافق عن مضض على الدخول في المعركة إلى جانب العثماتيين، فقام بإعداد رجاله للمشاركة في المعركة المقبلة. والمعروف أنه في أوائل ١٨٣٩م كان الجيش العثماني قد أخذ يستفز القوات المصرية في شمال الشام، ثم عبرت القوات العثمانية نهر الفرات، وأصبح من الضروري خوض معركة حاسمة بين الطرفين، وأضحى الشيخ صفوك من اكبر زعماء القبائل الذين يساندون العثمانيين في معركتهم ضد الجيش المصري.

كان من الطبيعي أن تراقب القيادة المصرية كل ثلث التحركات. وغيرها من التحركات التي تهدد الجيش المصري في الشام، وكانت التهديدات الموجهة إلى المصريين قوية من جانب العراق، فقد كان والي الموصل العثماني (محمد أنجه بيرقدار) على رأس بعض الكتائب التي عبرت نهر الفرات إلى ضفته المغربية، كما كانت هناك الشائعات القوية التي تردد أن علي رضا باشا سيقود قوة كبيرة ينضم بها مع الجيش العثماني الذي كان بقيادة حافظ باشا.

جاءت الأنباء إلى القيادة المصرية أن قبائل شمر بقيادة الشيخ صفوك ستنتشر على طول المنطقة الممتدة بين حماة ودير الزور، ولو القينا نظرة سريعة على هذه المنطقة التي قبل أن الشيخ صفوك سيتولى أمر هاء لوجدناها تلائم حرب الصحراء التي كلت تتقنها قبلل شمر، وأغلب الظن أن الخطة العثمانية وضعت على أساس أن تعمل العشائر العربية وراء خطوط مواصلات الجيش المصري منطقة من قواعدها الصحراوية.

يبدو أن لقيادة العثمانية كانت قد عولت كثيراً على ما سيقدمه الشيخ صفوك من مجهودات عسكرية، حيث أن حافظ باشا القائد العام للجيش العثماني بعث ابنه ليكون مع الشيخ صفوك الجربا في تلك الجهات.

وتشير النقارير العديدة التي تلقتها القيادة المصرية عن تحركات قوات شمر، إلى أن هذه القيادة كانت قد أولت عناية كبيرة جداً لتحركات شمر، وهذا يرجع إلى أن عيون المصريين في العراق كتبوا يقولون أن هذه القوات العشائرية هي أخطر ما في العراق من القوات الضاربة، وان ما لدى على رضا باشا والي بغداد من قوات أيست سوى قوات من المرتزقة (الباشيورق)، أما شمر فكانت كثيرة العدد سريعة الحركة، قادرة على إنزال خسائر كبيرة في الجيش المصري وسط الشام، في الوقت الذي يكون فيه الجيش المصري منشغلاً بالمعركة، وقد وصفت القيادة المصرية خطورة التحركات الشمرية بشكل دقيق عندما قالت: أن تلك العشائر لو انطلقت من نهر الفرات صوب الشام فإنها ستحول المنطقة الممتدة من المعرة إلى الشام خراباً. (۱۱۰)

إن هذا التحول في موقف الشيخ صنوك من القيادة المصرية كان ظاهريا. لأنه بعد أن عاد في نهلية عام ١٨٣٨م (١٠٠١) كان بحاجة إلى أن يسايس المعمانيين، فقام بهذه التحركات ضد القيادة المصرية لتي كان حليفا لها في يوم من الأيام، وتخلت عنه ولم تف بوعودها في تحرير العراق من السيطرة العثمانية، ومساندة الشيخ صفوك في خلافه مع علي رضا باشا قبل اعتقاله.

لقد كان انتقال القوات الشمرية من الجزيرة العراقية إلى ضفاف نهر الغرات أمراً يسيراً، حيث أنها كانت تسير في طرق صحراوية اعتادت على مثياتتها، ولمكن لكي تنتقل هذه القوات إلى الضفة الغربية عبر نهر الغرات كان لا بد لها من استخدام عدد من السفن، فطلب الشيخ صفوك من حافظ باشا القائد العام القوات العثمانية أن يزوده بالسفن اللازمة لنقل قواته، ولكن حافظ باشا اعتذر له بان جميع السفن التي كانت تحت يده منهمكة في نقل الجيش الرئيس من ضفة نهر الفرات الشرقية إلى ضفته الغربية، فأضطر الشيخ صفوك إلى الانتظار بعض الوقت حتى يتمكن من نقل قواته إلى المضفة الأخرى للنهر.

<sup>(108) .</sup> Williamson, Op. cit, p40-41. - ٦٣٩ – ٦٣٨ عبد الرحيم، من ونثائق شبه الجزيرة العربية، مس ٦٣٨ - ٦٣٩.

كان على القيادة المصرية في الشام أن تواجه قوات شمر بقوة كافية لردها إذا ما هاجمت منطقة حماة، وكان في حماة حين ذاك لوائين من الفرسان، وبسبب توقع هجوم شمري على حماة فقد تقرر عدم اشتراك هذين اللوائين في المعركة المقبلة. بل صدرت إليهما الأوامر بعدم التحرك من حماة والدفاع عنها.

وحيث أن التقارير الواردة إلى القيادة المصدية عن تحركات شمر كانت مضطربة، وكانت هناك إشاعات عن أن الشيخ صفوك قد لا يشترك في المعركة المقبلة، فإن المسئولين في القاهرة تباطؤا في إرسال القوات التي طلبها إبراهيم. باشا، ثم لم تلبث التقارير وأكدت أن الشيخ صفوك عبر نهر الفرات بقواته صوب نصيبين، وأصبح على المسؤولين في القاهرة تدارك الأمر بسرعة، فأرسلوا على جناح السرعة اللواء الحادي والثلاثين إلى الشام ومعه بطاريتي مدافع وقوات عشائرية مصرية. (\*\*\*)

جاءت هذه التعزيزات على اثر ما جاء في نص فرمان سلطاني أرسله السلطان محمود الثاني إلى واليه على الشام وفيه: أن الشيخ صفوك الجريا وصل الخابور جامعاً جموعاً كالجراد منتشرة، قد ملأ الفضاء والبر، وجمع هذه القوات التي تربوا على اربعين ألف مقاتل لنصرت القوات العثمانية ضد القوات المصرية. (۱۱)

وعلى أي حال كانت قبائل شمر أداة من أدوات تشنيت المجهودات الحربية المصرية، ولكن المعركة الحاسمة التي كانت ستقرر مصير المنطقة هي تلك التي كان يستعد لها الجيشان المصري والعثماني بالقرب من نزيب، ولقد دارت المعركة فعلاً في ٩ حزيران ١٨٣٩م وانتهت بالدحار شامل للجيش العثماني ونصر حاسم للقوات المصرية.

وخلال هذه المعركة كانت قبائل شمر قد أصبحت على مقربة منهاء وشاهد رجل شمر النين ألبِسوا الطرابيش الحمر ليظهروا وكأنهم جزء من

<sup>(</sup>۱۱۰) . نوار، آل محمد، من ۱۶۶.

<sup>(</sup>۱۱۱) ، نفسه، من ۱۶۶–۱۶۹.

الجيش العثماني، مع قبائل السبعة والفدعان من عفرة. (١٠) كيف نزلت الهزيمة الحاسمة بالعثمانيين، وأغلب الظن أن الشيخ صفوك لم يلق بقواته في المعركة لموقفه المبعني من العثمانيين، وللتعاون السابق له مع القيادة المصرية، ولكن موقفه بعدها أصبح حرجاً، فهو من وجهة نظر القيادة المصرية المنتصرة كان مع جيش العدو، ومن ثم فيجب مطاردته هو الآخر، وفعلاً وجهت القيادة المصرية ضد شمر قوة من العشائر التي جاءت من مصر لغرض مقاتلة العشائر الموالية للعثمانيين.

كان الشيخ صفوك قد أدرك أن لا قبل له بالتصدي للجيش المصري المنتصر، فأنسحب بقواته مسرعاً تاركاً دواب شمر لدى بعض العشائر المخلصة له، ولما لم تجد القوات المصرية أثراً لشمر أنزلت العقاب بالعشائر التي أخفت دواب شمر لديها، وكان طبيعياً أن تكون المطاردة محدودة الأهداف حيث أن الحكومة المصرية كانت لا تفكر في مد سيطرتها على العراق، مما اضطر الشيخ صفوك للذهاب إلى خورشيد باشا بن محمد علي وواليه على الجزيرة العربية، والتقى به في شهر آب من عام ١٩٣٩م وأزال اللبس الذي صار لدى القيادة المصرية تجاهه وتجاه شمر التي تحت إمرته. (١٠٠٠)، كما أن الشيخ صغوك أعاد الهجوم على العشائر المصرية من قبائل الهنادي واعاد منها اموال شمر التي كانت نهبتها، وذلك في عام ١٨٤٠م ودفع بهذه العشائر إلى شمل الاراضي السورية. (١٠٠)

تعبر الفترة الواقعة ما بين ١٨٤٩ و ١٨٤٢ م فترة تحول خطيرة في تأريخ المشرق العربي، فقد أدت هزيمة العثمانيين في نزيب إلى إقاع الحكومة العثمانية بلغها لن تستطيع التغلب على المصربين إلا بالتعاون مع القوى الأوربية الكبرى، وكانت إنكانر، مستعدة للتدخل لصلح السلطان المعثماني ضد مصالح مصر الفتية، حتى تضمن لنفسها اليد العليا في المشرق العربي، وفعلاً تدخلت الدول الكبرى بتوجيه من إنكانرا وفرضت على مصر الانسحاب من الشام، ومن شبه الجزيرة العربية، وترتب على انسحاب

<sup>(</sup>١١٢) . توار، تاريخ العراق الحديث، من ٢٠٦.

<sup>(</sup>١١٣) . عبد الرحيم، ونائق شبه الجزيرة، مس١٣٩.

<sup>(</sup>۱۱٤) ، اوبنهایم، رحلتی، ج۲، ص۸۰،

المصريين من المشرق العربي أن تفرغت الحكومة العثمانية إلى حد كبير لتحقيق سيطرتها على ولاياتها العربية عن طريق القضاء على العصبيات المحلية فيها، وتولى تنفيذ هذه السياسة في العراق نجيب باشا والي بغداد الذي خلف على رضا الاز في عام ١٨٤٢م وأستمر متعاقبا على هذا المنصب حتى العام ١٨٤٧م. (١٠٠)

عندما عاد الشيخ صفوك إلى شمر والزعامة لها في نهاية عام ١٨٣٨م، لم يجد تلك القبيلة الموحدة التي تركها في بداية عام ١٨٣٥م، عاد الشيخ صفوك إلى شمر تحت الراية السلطانية في مواجهة القو ت المصرية التي فقد الشيخ صفوك ثقته بها، لأنه رأى فيها أنها لم تكن صادقة في الأهداف التي نادت بها، ولم تتوجه لتخليص العراق من السيطرة العثمانية، بعد أن قضى في الآستانة حوالي ثلاث سنوات، واتفق مع العثمانيين أن يقدم لهم ثمانية آلاف جمل، وألف رأس من الخيل المجهود الحربي العثماني لمقاومة المصربين، ولكن الشيخ صفوك في الحقيقة لم يستطع أن يقدم كل هذا العدد للقيادة العثمانية. [١٦]

عاد الشيخ الجليل إلى شمر مع ابنه فرحان الذي أثرت فيه حياة المدنية، وتطم التركية, وذهب إلى المدارس العثمانية، واصبح شغوفاً بالحياة المدنية ومحاولاً أن يزاوج بينها وبين حياة البداوة التي عاشها مع شمر، التي سوف تترك أثر ها على سياسته عندما تصير المشيخة إليه بعد وفاة والده كما سيمر بنا.



عطفة شمر كما رسمها لايارد

<sup>(</sup>١١٥) - نوار، آل محمد، مس ١٤٤-١٤٥.

<sup>(</sup>١١٦) . عبد الرحيم، من ونائق شبه الجزيرة العربية، ص ٦٣٩.

#### والسلفاك والعثمانية وشمر١٨٤٠ ١٨٤٥م

خلال السنوات القليلة التالية تراوحت علاقات شمر والحكومة بين الصداقة الأكيدة والعداء الصريح، فقد حاول الشيخ صفوك بين ١٨٤٠ و ١٨٤٥م، أن يستعيد مكاتبه السابقة كأقوى زعيم قبلي في الجزيرة التي اهتز مركزها إقامته الإجبارية في اسطنبول وما رافق عودته من أحداث، ولكن وبمرور الوقت واجه هذا الزعيم العربي صعوبة متزايدة في السيطرة على هذا التجمع القبلي الذي كان عدد أفراده ما بين ٣٥ و ٥٠ ألف نسمة، وما انضوي تحت لواء شمر من قبائل بدوية وريفية حوالي ٦٥ ألف نسمة (١١٠٠٠)،

ساهمت ثلاثة عوامل في إضعاف السلطة المطلقة والجاذبية الشخصية لزعيم شمر الأكبر ولو بشكل محدود:

أولا: أن الشيخ صفوك لم يستطع الاستمرار كزعيم لشمر قوي السلطة بلا منازع، فقد ظهرت زعامات من داخل آل محمد نافسته على الرئاسة المتمثلة بمشيخة الشيخ نجرس الزيدان (راعي درعه).

ثانيا: حصلت مجاعة شديدة لشمر بين عامي ١٨٤٥ و ١٨٤٦ م، بشكل عام، استنزفت الثروة الشخصية للشيخ صفوك، مما تركت أثرا واضحاً على الوضع المادي للشيخ صغوك.

ثلثاً: ازديك القوة العسكرية للدولة العثمانية. وما حاولت أن تمارسه حكومة بخداد للسيطرة على شمر، ولمل ما قام به الوالي نجيب باشا من تدخل في شوون القبائل مثالاً على قوة العثمانيين المتزايدة في المجزيرة (١٠١٠)، ورغم انشغل شمر في غارات ثلاوية بين عامي ١٨٤٠ و٣ ١٨٤ م إلا أن الشيخ صفوك ظل عموماً خارج التيار الرئيس للشؤون الإقليمية، وقد أسهم

<sup>(</sup>۱۱۷) . نول، تاریخ العراق الحدیث، ص ۱۵۰ . (۱۱۷) . نول، تاریخ العراق الحدیث، ص ۱۵۰ (۱۱۵ ) . Williamson, Op. cit, p44-45.

التآمر السياسي بين باشوات بغداد والموصل كثيراً في التوتر المتزايد في علقات الحكومة وشمر.

بدأت المتاعب بين علي رضا باشا الاز في بغداد، وباشا الموصل حول مسلة السماح للشيخ صفوك بان يستمر في حكم منطقة علة على نهر الفرات، من عدمه، وكان الشيخ صفوك في الأصل قد أعطي عاقة كمكافأة له على موقفه المشرف من الغزو الإيراني القاجاري لأرض العراق أيام دود باشا، إذ حاول باشا الموصل احتجاز الشيخ صفوك في الموصل واعتقله، لإرغامه على التخلي عن عانه، لكن الشيخ صفوك تمكن من الخروج من الموصل في نفس أليلة. إذ قام التاجر عبد القادر الجومرد وأولاده الذين كانت لهم نسلبة مع عمر آغا التفكجي المسؤول عن الشرطة بمعلونة الشيخ صفوك، واستطاعوا أن ينزلونه لبلاً من على سور المدينة قرب باب سنجار، بعد أن كانوا قد هيؤا له حصاناً سبوقا خارج السور، واستطاع الشيخ صفوك الفرار بوساطته.



رسالة الشيخ صفوك إلى التاجر عبد القادر الجومرد عام ١٨٤٠م

جاءت معاونة آل الجومرد للشيخ صفوك للعلاقة القوية بينهم كما بينت الرسلة في أدناه المرسلة من الشيخ صفوك الجربا إلى التاجر عبد القادر الجومرد، الذي كانت علاقته بالشيخ صفوك قد بدأت عندما كان الجومرد قادماً من طب ومعه تجارة كبيرة، وأراد قطاع الطرق التعرض لها، فكان أن تواجد الشيخ صفوك مع جمع من شمر في مكان تواجد القاقلة، فقام الشيخ صفوك على الفور بحماية القاقلة التي كانت تحمل من ضمن أحمالها كمية من الذهب، وأرسل خمسين فارساً لحمايتها حتى وصلت سالمة إلى الموصل.

كان علي رضا باشا قد وافق مرغما أن يترك للشيخ صفوك وظيفة إدارة عاته إلا أن باشا الموصل الذي كان يريد عاته لنفسه أحتج بشدة ضد هذا القرار، وبعد مناقشة طويلة أقنع علي رضا الشيخ صفوك في نهاية عام ١٨٤١ أو أوائل ١٨٤٢م بترك إدارة عاتة، وأعطي بدلا منها أراضي على نهر الدجيل(٢٠٠٠) ورداً على ذلك قام الشيخ صفوك بشن غارات عديدة قرب نهر الخابور، كما وواجه زعيم شمر صحوبات أخرى بمحاولة عدة قبائل تابعة له أن تتهرب من دفع الخوه لشمر، كما أرسل الشيخ فرحان إلى بغداد ليصل إلى تسوية مع نجيب باشا الوالي الجديد على بغداد أملاً منه في الاحتفاظ بولاء هذه القبائل، ثم عاد إلى منطقة الموصل لينتقي مع تلك القبائل ويعمل على صغولك زعيماً أكبر لشمر امام السلطة الحاكم الجديد لولاية بغداد تعيين الشيخ صفوك زعيماً أكبر لشمر امام السلطة الحاكم الجديد لولاية بغداد تعيين الشيخ صفوك زعيماً أكبر لشمر امام السلطة الحثائية.

قاد المحزم حملة ناجحة ضد عنزة بلقرب من حران في آيار ١٨٤٤م ضمن الصراع الطويل بين الفريقين على الغنيمة والطمع في مراعي وحمى شمر، وبقيت شمر مستبعلة في الدفاع عن مراعيها وحماها، في الوقت الذي وقفت الحكومة موقفاً عدائياً من الشيخ صفوك، ففي عام ١٨٤٤م عين نامق باشا رسميا شيخاً منافساً للشيخ صفوك هو الشيخ نجرس الزيدان الذي كان قد

<sup>(</sup>۱۱۹) . د عبد الجبار الجومرد، مذكرات الدكتور عبد الجبار الجومرد، مخطوط لدى ولده الدكتور جزيل الجومرد، اطلع عليها الباحث، ورثة ۱۰.

<sup>(</sup>۱۲۰) ، اوریمر ، مرجع سابق ، ج۱ ، ص۱۹٤۰

أعلن نفسه شيخا على شمر منذ أن نفي الشيخ صفوك إلى استنبول، وبذلك نقض والي بغداد تعهده للشيخ صفوك، فحاول المحزم أن ينهي هذا التحدي لمكاتته كقائد لشمر بان يعيد إقامة علاقات الصداقة مع حاكم بغداد (٢٠٠٠)، و هذا الأسلوب ليس جديدا على الحكام العشمانيين في بث الفرقة داخل شمر من خلال خلق زعامات داخل بيت المشيخة، ليكونوا منافسين للزعيم الذي انتخبته شمر لنفسها، عندما لا يكون الزعيم على هوى الساسة العثمانيين على الدوام أمثال الشيخ صفوك الجربا.

لم يمض وقت طويل حتى حانت الفرصة لمزعيم شمر الراغب في استعادة مساندة الحكومة له، ففي صيف ١٨٤٤م قامت عنزة التي اضطرت إلى مغادرة ديارها نتيجة لحريق مدمر، بمحاولة غزو الجزيرة بحثاً عن أراضي للرعي، وبعد أن وجدت الحشائش اللازمة لحيواناتها، بدأت تقوم بغارات فيما بين بغداد والموصل، وطلب كل من نجيب باشا ومحمد شريف باشا حاكم الموصل المساعدة من شمر لوقف غارات عنزة، فوافق الشيخ صفوك على عرض الحكومة. وذهب إلى القتل ومعه ألف من محاربي شمر، وأخيراً واجهت شمر قوة من عنزة تقدر ٢٠ ألف محارب، تحت قيادة الشيخ دهم بن غبين إلى الشمل الغربي من الموصل، وبمساعدة عدد من الفرسان الأكراد بقيادة بدر خان بك البوتاتي (١٨٠١-١٨٦٩م) التي كانت في تحالف قوي مع شمر ، استطاعت شمر أن تهزم عنزة وتدفع بقوتها الأكثر عدداً نحو الجنوب في اتجاه تلعفر وأسكي موصل.

بعد سلسلة من الاتصالات حاول خلالها دهام بن غبين أن يحسن من علاقاته مع حاكم الموصل، استؤنف القتال بين قبائل عنزة وشمر في خريف عام ١٨٤٤م. وبعد عدة معارك حاسمة لصالح شمر وشيخها صفوك عادت عنزة إلى نهب المنطقة الريفية المحيطة بالموصل في نهاية عام ١٨٤٤م وأوائل عام ١٨٤٥م، شعر بعدها دهام بن غبين أن قبيلته تواجه نزاعات أكبر منها، فوافق على شروط الصلح مع الحكومة التي قضت بعودة عنزة إلى الصحراء السورية، وبدفع إتاوة تتكون من ١٥ ألف رأس من الغنم، وما يزيد عن ٣ آلاف جمل و٨ آلاف فرس.

<sup>(121).</sup> Williamson, Op. cit, p44-45.

لكن متفاقية السلام هذه لم تنه الصراع الطويل الأمد بين شمر وعنزة، لان هذا الاتفاق لا يحكم قوانين الصحراء ونظام الغزو القبلي، وعليه فقد هاجمت شمر عنزة أثناء عبور ها نهر الفرات، واستولت على ٧ آلاف من أغنامها، فرد دهام بن غبين على هذه الهزيمة التي منيت بها عنزة التي باركها الحمليون، بلقيام بغارات على امتداد نهر الزاب الأصغر، وأخيراً قامت شمر بعد معارك طاحنة بدفع عنزة من ولاية بغداد إلى الصحراء السورية في نهاية عام ١٨٤٥م، بعد أن حقق عليها انتصارا حاسما. (٢٠٠)

لقد كانت هذه المعارك بين شمر وعنزة من صدامات الغزو الفاصلة التي سجلها التأريخ القبلي في الجزيرة، وتعرف أحداثها بين البدو (بالسبع أكوان) أي المعارك السبعة، وارخ القصيد البدوي بطولات شمر وشيخها صفوك من خلال العبد من القصائد والأبيات الشعرية، ومنها قصيدة لردهان بن عنكا في السبع كوان:

دن الرحايال وأرتصل با أيان كيشون فودك مع المساوك مشال الجلابه ومان الحفا خلى عبيده يتصاكون والحقهم ابان كويخ تدعك ارجابه وشرب المعجل جنهم شرب غليون والآ اهال الحسرة نهابهم انهابه وأكفى جما الهزيار يمشي على الهون كشرحنين الخلاج وشات الأهابه ما قوك حمارا جنها عين مجنون تزهى بجديد اللبس ما هي هلابه خريصات عوجان الطلاب يعرون جبالهم ما نهم يعاف الطلاب أمضى من المصري على الحرب يمضون واقطع من الهندي دلك من اكراب وان روحوا من عقب طاعن ومطعون عي السردي منهم يوري صوابه (١٢٠٠)

(122) . Ibid, p42 -43.

<sup>(</sup>١٢٢) ، من النراث الشعري الشمري،

ومما قاله ردهان بن عنكا في الشيخ صفوك:

يساراكسبن ملحسا طسويان سسنامه الباشسة بسالي مسن طبويات ألأبسواع ياراكبة كرب عليها المساما مع جربة ماء على الكبد نقاع ملفاك أبو فرحان عرز الجهامه الشبيخ المي تلمخاسير فداع شمر جدرورن والسيافا سنامه عري الشبخ فلخته نيب الأقطاع يسلمن خبر شيفن يقلب احزامه ببيع تسبع أجمدوع بحصان هزاع لا يعجب ك شحمران قلب التعامسة وحيدن ما ينفعك الياجاك فسزاع

هـــايس بعيـــد العلـــم حــــامي الجهامـــه يقـرح بــه المضــيوم اليــا جــا و فــزاع(٢٠١)



<sup>(</sup>۱۲٤) رنفسه

#### والعثمانيون ومقتل والشيخ صفوكج

أنشغل الشيخ صغوك وشمر في أوائل ١٨٤٦م في عدة غزوات وقعت أخطرها في تلال سنجار، حيث قتلت شمر زعيماً يزيدياً مع ٨ من محاربيه، بالرغم من متلة العلاقة بين شمر والطائفة اليزيدية. خاصة على عهد الشيخ صفوك، ويبدو أن المحزم استخدم هذه الغارات لتوكيد سلطته المطلقة على ارض الجزيرة الفراتية، وليؤكد لجميع الأطراف الذين حوله انه الزعيم القوي المهاب لشمر، ومن يتبعها من القبائل، ومع ذلك، ففي خلال ١٢ شهراً التالية كان زعيم الصحراء الذي لا يزال قوياً يرقد مقتولاً غدرا على يد قائد عثماني مأجور.

وسنحاول في السطور الأتية توضيح ما حدث للشيخ صفوك، وكقطة بداية فقد كان شيخ شمر رجلاً يقدر نفسه تقديراً علياً جداً، ويعد نفسه شخصية قوية وهامة، وعمل على الاحتفاظ بالمكاتة التي تمتع بها في العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عشر، ويبدو أيضاً أنه كان يستاء طبعا من أي تعد على امتيازاته الشخصية كزعيم بدوي، وتمشياً مع ظك رفض أن يخضع سواءً لر غبات قبيلته التي كانت لا تتماشى مع مثلها وقيمها أو للحكومة. وقد نشأ هذا الرفض بلاشك من حقيقة أن الشيخ صفوك كان يقدر بوضوح القوة التي كانت عليها شمر كمبيدة للجزيرة بلا منازع، وبالتالي لم يستطع المحزم أن يتكيف مع تدخل الحكومة في شؤون القبائل.

خاصة وأنه كان يقود تجمعاً قبلياً أبى أن يكون تحت سلطة آل سعود عندما كان في نجد، وكنك أبى أن تتدخل السلطات العثمانية عندما رحلت شمر إلى ارض الجزيرة الفراتية، وكانت قبائل شمر تتكاتف دائماً ضد التدخلات العثمانية في شؤونها الداخلية، ووجد الشيخ صفوك في التوسع المصدري فرصة لتحقيق هدفه للاستقلال بتلك الجهات، ولكن تفوقت

الدبلوماسية العثمانية على الخطط السريعة الذي كان يضعها وينفذها الشيخ صفوك لتنفيذ علمه النبيل. (١٣٠)

أصبحت حقائق الحياة في الجزيرة في عامة ١٨٤ م لا تتلائم مع مفهوم الشيخ صفوك عن قوة شمر ودوره هو بالذات كزعيم أكبر للقبيلة، وتغيرت الظروف السياسية والاقتصادية في الجزيرة في العشرينات والثلاثينات، ويأتي في مقدمة هذه التغيرات الوجود الإداري العثماتي المتزايد الذي زاد من الضرائب على سكان الريف والحضر والبدو في الجزيرة، (٢٠٠١ و صاحبها زيادة في الرشاوي والعقوبات الإدارية، وقد منعت هذه النفقات المرتفعة الشيخ صفوك من الحفاظ على أسلوب حياته المعتاد كزعيم بدوي عظيم، لأنه كان عليه أن يدفع ما يتوجب عليه وعلى شمر من ضرائب للدولة، وبالتالي تقرنفوذه بين قبائل شمر المختلفة نوعا ما نتيجة لهذه الضرائب، فضلا عن محاولات السلطة العثمانية المتكررة لتقويض سلطة الشيخ صفوك من خلال خلق المنافس له لواحد تلو الأخر على رئاسة شمر من داخل بيت آل محمد.

خلال الأربعينات من القرن التاسع عشر مارس الجيش العثماني نفوذاً متزايداً في اقليم الجزيرة، من خلال حملاته الفعلة ضد الدويلات الكردية شرق الموصل، وعلى الرغم من انه لم يكن أبداً هدفاً مباشراً لهذه القوة الجديدة، إلا أن الشيخ صفوك كان يخشى بوضوح نموها، وسعى إلى تدميرها بغزواته المتفرقة عليها أو على من بحمايتها من القبائل في الأعوام ١٨٤٧ و١٨٤٧ م، محاولا بذكائه المعهود إبقاء شمر خارج سطوة العصا العثمانية

كانت مجاعة عام ١٨٤٤م الشديدة التي دامت سنتين، قد أعاقت الشيخ من صغوك عن تحقيق طموحاته وتقوية سلطاته، لقد حرمت المجاعة الشيخ من تروته الضخمة التي كان يملكها، واضطرته هذه المجاعة التي ضربت ارض العراق وبلاد الشام. ومنها بالطبع ارض الجزيرة الفراتية إلى بيع مجو هرات نسائه الخاصة وماشيته كما ذكر ذلك لايارد كي يشتري الحبوب والطعام لهذا

<sup>(</sup>١٢٥) ، نوار، تاريخ العراق الحديث، من ٤٧١.

التجمع القبلي الضخم (١٠٠٠)، مع بيعه لعدد من خيوله الأصيلة إذ انه كان يملك سلالة الصقلاوي من هذه لخيل (١٠٠٠)، و هذه من أنبل صفات هذا المحمدي الكريم الذي أبت نفسه الكريمة أن يترك أعداءه عنزة في هذه لمحنة العصيية، فضلا عن أهله شمر، ولحل ما قاله العنزي الذي أتاه مع جموع من عنزة وقد ضاقت بهم السبل، وكاد الجوع يقضي عليه وعلى من معه، بعد أن طرقوا أبواب شيوخ عنزة ولم يلقوا عندهم ما يشبع جوعهم وجوع عيلهم، أتوا إلى الشيخ صفوك الذي اكتال لهم حتى أشبعهم، فقال فيه هذه الأبيات: (١٠٠٠)

جيئا من النكره نبي خشم سنجار وجيئاك با عز الغريب المجنا يا طرون وطنا المجنا المجنا المجنا المجنان المجنان المجنان المجنان المحار المحا

فضلاً عما كان يمثله الشيخ نجرس الزيدان راعي درعه شيخ شمر المنافس، والذي ساندته الحكومة من شوكة في الظهر، وتحدياً قوياً للشيخ صفوك في ظل هذه الظروف العصيبة على شمر وشيخها. (١٣٠)

خلال شهر نيسان من عام ١٨٤٦م قام جراح المقيمية البريطانية في بغداد لايارد بزيارة إلى مضارب الشيخ صفوك، وذلك عندما كان لايارد يقوم بالتنقيب عن الأثار في منطقة النمرود، مع عدد من أصدقائه ومن بينهم كرستيان و هرمز رسام، وعدد من تجار الموصل، وقد بلغ موكبه ٤٠ شخصا الذين أتى بهم إلى الشيخ صفوك، ونزلوا ضيوفا عند المحزم الذي عاملهم بأعلى درجات الاحترام والكرم، كما اشار إلى ذلك لايارد نفسه، و هذا ليس

<sup>(127).</sup> Ibid, p44.

<sup>(</sup>۱۲۸) بلنت، قبائل الغراث، ص۲۲۲،

<sup>(</sup>١٢٩) . من التراث الشعري الشمري.

<sup>(130).</sup> Williamson, Op. cit, p44.

غريبا على هذا البيت الكريم، على الرغم من الظرف المالي الصعب الذي كان يمر به الشيخ صفوك، نتيجة المجاعة الشديدة التي فتكت بهذه المنطقة من أراضي الدولة العثمانية منذ العام ١٨٤٤م، كيف والشيخ صفوك مضرب المثل في سخاء اليد وسعة الكرم، حتى أصبح كرمه مثلا عند العامة، فإذا ما تحدث شخص ما عن كرمه وما قدمه لضيوفه ردوا عليه بقولهم: (والشلوك صفوك) أي و لله لا تبلغ هذا الوصف إلا لو كنت الشيخ صفوك. (١٦٠)

وصف لنا لابارد منزل شمر التي مع الشيخ صفوك الذين كانوا في رحيل الذي المستمر منذ الفجر حتى العصر من يوم وصول لايارد إلى مضارب شمر، كما وصف لنا شخصية الشيخ صفوك ودماثة خلقه، وكياسة ملقاه لضيوفه، وما يتمتع به من طول القامة، وجمال الوجه، وأناقة الثياب العربية التي كان يرتديها من كوفية بيضاء وعقال موشى بالذهب، ودمير مزركش ينم عن علو المنزلة وطيب حال.

كما وصف لنا الشيخة عمشة لحسين أم الشيخ عبد الكريم، وما كاتت تتمتع به من كونها السيدة الأولى بين نساء الشيخ صغوك، ومكاتها المميزة 
بين نساء الشيخ الآخريات، وأعطانا صعورة واضحة عن اكبر أولاد الشيخ 
صغوك الشيخ فرحان، وما كان يتمتع به من مكانة مميزة لدى والده ولدى 
شمر، و تميزه بذكاء واسع، وخلق عظيم، ورأي نافذ عند والده الشيخ صغوك 
وعند عموم شمر.

كان هدف لايارد من هذه الزيارة حماية نفسه وموقع تنقيباته في النمرود، عن طريق الشيخ صفوك وشمر من عمليات السلب والنهب التي ربما ظن انه سينعرض لها، لولا هذه الحماية التي أرادها وحصل عليها من قبل الشيخ صفوك، كما وانه أراد زيارة أثار الحضر التي هي ضمن حمى شمر، ولا يجرؤ أي أجنبي على الوصول إليها دون موافقة وحماية شيخ شمر، وقد زارها فعلا بعد أن أرسل معه الشيخ صفوك اثنين من رجاله المخصين كان من بينهم فارسه الخاص دائان، ويعد ما دونه لايارد عن

<sup>(</sup>۱۲۱) . الظاهري، مرجع سابق، ۱۳۵–۱۳۱.

شخص المحزم ومضارب شمر بمنازلها وترحلها من أجمل ما دون في هذا الجانب الحياتي عن شمر وشيوخها الجربا. (٢٢٠)



الحضر كما شاهدها لايارد

أظهرت أعمال الشيخ صفوك في السنة التي تلت أيلول ١٨٤٦م بأنه مصمم على الإبقاء على قوته واتساع سلطقه، ففي خريف ١٨٤٦م، تحركت شمر من شمال بغداد نحو منطقة الموصل المهادئة، فتغيرت الأحوال بسرعة عندما ظهر المحزم في شمال العراق، إذ بدأت شمر في ضبط القبائل الخاضعة لها جنوب حمام العليل، وأوقفت الحركة في نهر دجلة، وأغارت على القواقل في طريق حلب الموصل. نتيجة للضغط المتزايد عليها من قبل سلطات بغداد والموصل العثمانية، دخل الشيخ صفوك مملكة بدرخان بك البوتاتي، الزعيم الكردي الثائر على السلطة العثمانية بالقرب من جزيرة أبن عمر، من خلال تحلف قوي ومنظم ضد السلطة العثمانية، وفي مناورة ذكيه عمر، من خلال تحلف قوي ومنظم ضد السلطة العثمانية، وفي مناورة ذكيه

Henry Layard, Nineveh and its remains (london: 1948) p111-124

<sup>(</sup>۱۲۲) ، كويي، مرجع سابق، ص٧٧٦ ٢٧٥،

من الشيخ صفوك بعث بابنه فرحان الذي كان محملاً بهدايا قليلة وبوعد بلمزيد منها مستقبلاً ليتفاوض مع نجيب باشا في بغداد، مبيناً لباشا بغداد أن شمر ليست في خصام مع علطات بغداد، ولا مناصرة لبدر خان في تمرده على الدولة، وقد حاول الشيخ فرحان في إقناع الحاكم بإيقاء الاعتراف بالمحزم زعيماً أكبر لشمر رسمياً أمام الحكومة في بغداد، فأستجاب نجيب باشا لطلب الشيخ الشاب، ولكنه قلد المنصب لفرحان، فأكد نجيب باشا عملياً اعترافه بقيادة الشيخ صفوك لشمر من خلال اعترافه بالشيخ فرحان.

لقد نتج عن إعادة التعيين الرسمي هذا أن فقد الشيخ نجرس الزيدان المساندة الحكومية الرسمية له، كما وعد نجيب باشا أيضاً بإرسال قو ت عسكرية للمساعدة في الحفاظ على النظام في الجزيرة، وتحت نظر شمر وشيخها، على لرغم من الغرابة إلى حد ما في موقف نجيب باشا هذا تجاه عدوه المتشدد الشيخ صفوكاذي يعلم جيداً انه لا يمكن هزيمته في مواجهة عسكريه (٢٠٠٠)، ولكن يمكن تفسير ما فعله بسهولة أن حاكم بغداد أراد أن يقر السلام في الجزيرة، وأختار أن يتعامل مع شمر ذات السطوة القوية على أساس أنه وحده بإمكانه إحلال السلام بين القبائل العربية من جاتب، ومن أساس أنه وحده بإمكانه إحلال السلام بين القبائل العربية من جاتب، ومن فيما بعد، خاصة وأن نجيب باشا يهيء الأرض لما سوف ينفذه من غدر بالمحزم فيما بعد، خاصة وأن نجيب باشا هذا من الولاة الذين نجحوا في القضاء على جميع الزعامات الوطنية التي حالت دون تقوية قبضة الحكومة العثمانية على أجزاء هامة من البلاد، فقد غدر بالشيخ صفوك مثلما فعل مع سليمان بن غنام شيخ العقبل الذي اغتيل عام ١٨٤٠م، ومن قبل مع محمد بك ميركور أمير راوندوز. (١٠٠٠)

يبدو أن المشاكل التي واجهت الشيخ صفوك في خريف ١٨٤٦م كاتت أكثر تعقيداً من تلك التي واجهت نجيب باشا في تعامله مع شمر، إذ كان عليه في البدء أن يحل مشكلة الوحدة القبلية، وموقف الشيخ نجرس الزيدان ومن معه، أستخدم الشيخ صفوك كل السبل الدبلوماسية المناسبة لحل هذه المعضلة التي واجهتها شمر، في الوقت الذي كان يجب على الشيخ صفوك أن يجتفظ

<sup>(133) .</sup> Williamson, Op. cit, p46. . دوار ، تاریخ العراق الحدیث، مس ٤٧١ . (١٣٤) . نوار ، تاریخ العراق الحدیث، مس

بعلاقات طيبة مع مختلف كبار الموظفين العثمانيين، لأنه بدون مساندتهم كان عليه أن يواجه ليس فقط غضبهم عليه، بل وأيضاً فقدانه للأمن والاستقرار لشمر.

إجمالاً كانت السنتان ١٨٤٦ و ١٨٤٧م من السنوات المحرجة للغاية بلنسبة إلى شمر على ارض الجزيرة الفراتية، ونتيجة لانجذابها بين الحياة البدوية التقليدية والنفوذ الجديد لسيطرة الحكومة المركزية المتزايدة، سعت شمر إلى تحقيق المتكفات الضرورية لبقائها كقوة موحدة متماسكة وقوية، ودار جوهر القضية حول مسلة إذا كان من الممكن لشيخ بدوي تقليدي مثل الشيخ صفوك أن يحتفظ بمكانته كقائد لشمر دون منافس، ولكن الإجابة على هذا السؤال كما أظهرت الأحداث التالية كقت ايجابية إلى حد كبير، لولا تدخلات باشوية بغداد في شؤون شمر الداخلية، إذ قررالشيخ صفوك مرة أخرى والذي كان يتمتع بحماية حليفه بدر خان بك كظهير له، أن يعيد توحيد القبيلة تحت سيطرته. بغض النظر عن النتائج. التي قد تحدث، وكذلك ما البوتاتية في حصن كيفا (٢٠٠) من الحرج لنجيب باشا، الذي كان الباب العالي البوتاتية في حصن كيفا (٢٠٠) من الحرج لنجيب باشا، الذي كان الباب العالي قد وجه إليه اللوم الشديد رسمياً لاعترافه بفرحان الزعيم الرسمي لشمر.

كان المحزم يأمل في كسب ود العثمانيين، وان لا يدخل معهم في نزاع مسلح، وشمر تمر بهذه الظروف الصعبة، وبان يعاملهم بود واحترام، وبطلب المساعدة العسكرية منهم إذا ما احتاج إلى ذلك، وفي محاولة منه لتوحيد الكلمة داخل شمر دعا الشيخ صفوك الشيخ نجرس للحضور إلى مضيفه لمناقشة قيادتهما المشتركة للقبيلة، وفض الشيخ نجرس هذا العرض.، وأملأ في التغلب على تردد الشيخ نجرس، أرسل الشيخ صفوك ابنه فرحان لكي يدعو شخصياً الشيخ نجرس إلى المضيف، بعدها زار فرحان الشيخ نجرس وقدم إليه وعده الشخصي بالأمان إذا قام الأخير بزيارة الشيخ صفوك، وبين الشيخ صفوك،

<sup>(</sup>١٣٥) . اوينهايم، البدو، ج١، مس٢٣٩.

وأولاد عمومته ليس له علاقة بمنصب المشيخة على شمر يريد الشيخ صفوك ان ينهيه.

جاء الشيخ نجرس ودخل المضيف وأستقبل من قبل الشيخ صفوك ببرود، وأخذ الاثنان بالحديث حول زعامة شمر وموضوع الخلاف العائلي، وأوضح الشيخ صفوك الأخطاء التي وقع فيها الشيخ نجرس عندما نافس المحزم على المشيخة، وانتهى الحوار بينهما وقام الشيخ نجرس بترك المجلس وخرج من المضيف، بعد أن شعر بأن خطرا ما يتهدده، قلحقه اثنان من أو لاد عمومته، هما الشيخان سميط الفهد و هجر العمر وقاما بقتله عند باب بيت الشيخة عمشة زوج الشيخ صفوك لخلاف عاتلي قديم بينهم. (٢٦٠)

نقمت قسم من قبائل شمر على شيخها صفوك واتهموه أن له يد في التخطيط لقتل الشيخ نجرس، ومن أجل أن يقفوا في وجه المحزم، انتخبوا الشيخ عيادة من الزيدان شيخا لهم بدل الشيخ صفوك، وكات قبائل شمر التي ساندت الشيخ نجرس الزيدان قد تقرقت في كل اتجاه مباشرة بعد حلالة القتل هذه (١٦٠) ورغم ذلك وبعد انتخاب عيادة كشيخ القبيلة تجمعت هذه القبائل عند الزيدان بلقرب من ماردين لمحاربة الشيخ صفوك، وخوفاً على وحدة شمر ولأجل ضبط قبائلها المتمردة حاول الشيخ صفوك أن يحمي نفسه بالتحلف مع السلطة العثمانية، وتوطيد علاقات الصداقة مع نجيب باشا وآخرين من كبار الموظفين العثمانيين.

حاول الشيخ عيادة ان يقوي مركزه مع السلطات العثمانية في ولاية كردستان، إذ عرض على مشير الجيش العثماني فيه رغبته في ان يكون على مشيخة شمر امام السلطات العثمانية في هذه الولاية، و يكون يدهم الضاربة فيها بمن معه من شمر التي شيخته، وارسل رسالة بذلك جاء نصها:

أضطر الشيخ صفوك إلى الاعتماد على المساندة التركية له وتراجع في اتجاه الشمال الغربي إلى ديرك وديار بكر، وسرعان ما تحققت المساعدة المدكومية عندما أرسل مشير ماردين ١٠٠ جندي لمساعدة الشيخ فرحان في

<sup>(</sup>١٣٦) - توار، آلِ محمد، من ١٤٧.

<sup>(</sup>۱۲۷) ، نفسه،

إخضاع قبائل شمر المتمردة، فغضب الشيخ عياده من مساندة الحكومة الشيخ صفوك فبدأ مع محاربيه في شن غارات في كل تجاه، ووقعت تلعفر في غرب الموصل ضحية لهجومهم، وأمتد نشاط هذا القسم من شمر إلى الشرق، فقام بغارات خاطفة على شهرويان ومدن أخرى، وقاموا بسد وقطع معظم طرق الصحراء المؤدية إلى الغرب، وتسبب الشيخ عياده في إحدث فوضى واسعة جداً. حتى أن الشيخ صفوك طلب المساعدة من نجيب باشا كي يوقف تمرد الشيخ عيادة، فوافق الحاكم العثماني على إرسال كتيبة من الجند إلى الشيخ صفوك. الذي كان قد جاء إلى الشمال من بغداد مع من معه من شمر ليعد العدة لصبط الشيخ عيادة ومن معه من شمر. (٢٠٠)

غادرت الفرقة العثماتية بغداد تحت قيادة إبراهيم أغا في نهاية تشرين أول ١٨٤٧م، والتقت بالمحزم في مضاربه بعد ساعات قليلة خارج بغداد، واتجهت القوة المشتركة شمالاً استعدادا للتخلص من الشيخ عياده المثير للشغب، وبدأ كل شيء جاهزاً مع ذهاب محاربي شمر الاستطلاع الطرق وتأمينها، بينما ظل الشيخ صفوك في المؤخرة تحت حماية بعض من أفراد شمر، وبقى إبراهيم أغا قائد القوات العثماتية في المؤخرة، بزعم مساعدة الشيخ صفوك في حلة أية متاعب، وبينما كان فرحان والجزء الرئيس من شمر في طريقهم المقاء الشيخ عياده، سنحت الفرصة الإبراهيم أغا لتنفيذ أوامر نجيب باشا السرية، وعند صدور إشارة متفق عليها أطلق جندي عثماني النار على ظهر الشيخ صفوك، وقام إبراهيم اغا بقطع رأسه بأسم السلطان على ظهر الشيخ صفوك، وقام إبراهيم اغا بقطع رأسه بأسم السلطان العثماني، وخلال ساعات كان نجيب باشا يمسك برأس سيد الصحر ع

كان إبراهيم أغا هذا من ضباط السلطان الخاصين، و هو شركسي مسيحي، ثم أسلم وأشتهر بتنفيذ مؤامرات ناجحة ضد الزعماء الوطنيين والمعادين الثائرين على السلطان العثماني، كان ماهراً في التخلص منهم بطريقته الخاصة، وأسلوبه في الاحتيال والوصول إلى مجلس الأمير الثائر، بأسلوب ذكي، ومن ثم ينقض على ضحيته ويصرعه بضربة من سيفه أو

<sup>(138).</sup> Williamson, Op cit, p47.

<sup>(139) .</sup> Ibid.

بإطلاق الرصاص عليه فينتهي أمره بسرعة فائقة، ثم يطن أن ذلك قد تم بأمر السلطان العثماني، ويأخذ رأس الضحية إلى مسؤوليه.

تلك كانت مهارة إبراهيم أغا وهذا هو تاريخه، لكن الشيخ صغوك كان لا يعلم عنه شيئاً، إذ أنه عقد لعزم عليه في بعض العمليات التي كان ينوي القيام بها، في الوقت الذي كان فيه إبراهيم أغا يتحين الفرصة للقضاء على الشيخ صفوك الجربا. (١٤٠)

ومن الجدير بالذكر ملاحظة طبيعة التدخل العثماني في شؤون شمر، ان حاكم بغداد لم يكن في قدرته أن يتحدى القبلة عسكرياً في عام ١٨٤٧م، بعد بقائها في الجزيرة لما يقرب من ٥٠ سنة، فسعى إلى إضعاف قوة شمر بأساليب غير مباشرة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تبنى نجيب باشا مظهراً من مظاهر السياسة العثمانية القبلية، ونغذها بحذافيرها حينما زرع الخلاف داخل بيت الزعامة على شمر، واستغل الظروف الأخيرة التي ألت إليها أوضاع الزعامة على شمر أحسن استغلال. للقضاء على الشيخ صفوك وزعامته على شمر.

ربما أعتقد الوالي نجيب باشا أنه باغتيال الشيخ صفوك سيحل مشكلة شمر وقوة المزعامة فيها، وفي الواقع فقد أثبت الشيخ صفوك أنه آخر شيخ من شمر في القرن التاسع عشر أحتل مكاتة لا ينافسه فيها أحد كسيد للصحراء، ففي ظل قيادته وصلت شمر إلى ذروة قوتها العسكرية، ولسوء حظ شمر تسبب عدم معرفة الشيخ صفوك بنوايا إبراهيم أغا إلى مصرعه (١٠٠٠)

لاشك أن الشيخ صفوك الجربا على الرغم من بداوته من معدن فريد بين شيوخ العشائر، فكان واسع الأفق والثقافة البدوية، وما اكتسبه من خلال احتكاكه بمن حوله من القرى والمدن، قاد شمر بصدق وطني خالص، وشعر بقيمة العراق. وبنل الكثير من أجله، واعتبر الشيخ صفوك مع شمر أقوى قوة

(140) . Ibid

نوار، آل محمد، من 129.

<sup>(</sup>١٤١) ، توار، أل محمد، صن ١٤٩،

عربية بدوية ضاربة ظهرت في القرن التاسع عشر بوجه العثمانيين على هذه الأرض العربية. (١٤٢)

كان لمصرع الشيخ صفوك على هذه الصورة أن جعل منه أسطورة البادية. إذا ما أضيف إلى تأريخه الطويل، كما أن مصرعه عمق الهوة بين آل محمد الجربا وشمر وبين العثمانيين،

لقد ترك الشيخ صفوك العديد من الأبناء الذين لجوا دوراً في تأريخ العراق وسوريا الحديث وهم.

١- فرحان: له عقب (الفرحان).

٢- عبد الكريم: له عتب ( العبد الكريم ).

٣- فارس: له عقب (الفارس).

٤- عبد الرزاق: له عقب ( العبد الرزاق ).

٥- عبد الرحمن: له عقب (العتوية).

١- معجون: له عتب (برجس) ليس له عتب.



الجتب

ورثى الشيخ صفوك بالعديد من الأبيات والقصائد الشعرية من قبل شعراء البلاية، الذين تخو ببطولاته ومأثر جود يده، ومنها ما قله فيه لشاعر ردهان بن عتكا: (۱۲۲)

قسال السذى مسا تساهر بجيلسه ولا بيعسه وقست الفسلا بالتفساليس بينوت من طرف الغرابيب تشيله ويسا ونسة ونبتها جسنع ليلسه منا ونسة إلى غنادين عن صنميله بالكيض وأفخت مومينات المراميس أفضت عن الوعباد مباينتي لبه قالوا يأتي قلت ولا أنا مشيله ولا ظنتي ياتي بعيد المكانيس أمشيطر موسينه يسدون الغليلسة ومشيطر موسية يقبص المتنافيس وويال جيال صفوك وطول ويله ويلن بموس بسرت القلب تمويس أكفى مع الجالاد يومي شايله ورد وخاير بالشريعة كوانيس لحجوه على العير القصيم الجميلة صدوه زعران العيون الطماميس ليب الفجيدة بالجهامية وخيله وخمسة من الأمار وخمس التخاميس يس أنت يعاهرز القلوب الطيلبة الياضاعة الشوفات وصارت لواليس من غبت عنايا أبن لفي سبيله نرتع رتيع الصيد ونجفل جفيله وصرنا مثل فرز المواعز بلاتيس ونسنا السهل من عقب رأس الطويلة - ونقنا الحقى من عقب لين المداسيس ولند اللبويزي جنب الزميل شبيله إيكيك وانسا مقطعي مسن اغفيله بكوت عجوزن وقفت بالمتساريس نقت وأحدها طحابح مع حلياته وعقب الطرب مِن بدأت بالهداريت

أميا علي الصبرات والاالنواميس وهنيستكم يسا نسايمين مفسانيس وظلت تصفح به هبوب النسانيس عُلَي السبع عِينَ يُزَلِّنُهَا وِالنِّوامِيسِ النبث خباير منا يفك العبراتيس

<sup>(</sup>١٤٣) ، من التراث الشعري الشمري،

## الفصل الخامس الشيخ الباشا

## والشيخ فرحاني بائنا

تم إقرار الشيخ فرحان باشا بن صفوك شيخاً لمشايخ شمر من قبل العثمانيين منذ عام ١٩٤٦م، أي في حياة أبيه صفوك كما بينا سابقا، فكان لمقتل أبيه على يد القوة العثمانية التي أرسلها نجيب باشا اثر بليغ عليه وعلى من معه من قبائل شمر، النين كانوا معه، دون الشيخ عيادة ومن تمرد معه من شمر على سلطة الشيخ صفوك، وحفاظا على من معه من شمر النين هبطت معنوياتهم عند وصول خبر مصرع سلطان البر إليهم، وخوف الشيخ فرحان من عدم قدرتهم على مواجهة قبائل عنزة التي كانت تهيئ لغزو كبير على شمر.

وكذلك ازدياد مخاوف الشيخ الشاب الذي كان لا يتجاوز عمره ٢٥ عاما من السلطة العثمانية، التي كان يعلم عن خططها ودسائسها الكثير، لذا نراه ببتعد بمن معه من شمر عن مركز الدولة في بغداد، وتوجه بهم إلى الجنوب صوب الهندية عند حليف والده وادي بك بن شفلح الشلال شيخ زبيد، ومعهم وسائط ركوبهم فقط، بعد أن بقي أو لاد الشيخ صفوك الذين كانوا لا يزالون صغارا فترة من الوقت عند بدر الكعيط من الخرصة، وتحت رعايته، فأحسن الشيخ وادي إكرامهم وأنزلهم في منازل تليق بمكاتة كل منهم، وأعطاهم ما يحتاجون من زاد وأثاث.

مكث الشيخ فرحان وفرساته عند الشيخ وادي فترة من الزمن إلى أن هدأت الأوضاع في مضارب شمر، بعد خسارتها مع الشيخ عيادة في مناخ الأحمدي مع قبائل عزة، والذي قتل فيه الشيخ عيادة و عدد ممن كان معه من أفر اد شمر، نتيجة لانسحاب القوات الحكومية التي كانت معها كعادتها من أرض المعركة، وهذا في الحقيقة مخالف لما ذهب إليه بعض الكتاب المعتمدين على الأخبار التي تناقلها القناصل الإنكليز من أن الشيخ فرحان التجأ إلى عدوته اللدودة عنزة عند مصرع المحزم (١)

Williamson, op. cit,p49.

لقد عرفت شمر صنيع الشيخ وادي معها في محنتها. فقرروا أن يردوا الجميل لشيخ زبيد، وان يكون له فضل في أعناقهم. فاختاروا حلفان يقسمون به كدليل صدق على أعمالهم، وإكراما للشيخ وادي ولزبيد عامة، فكانوا وماز الوا يحلفون (بحياة زبيد وال منهم وادي) (أ)، في الوقت الذي كان فيه نجيب باشا قد أقر الشيخ عيادة على مشيخة شمر قبل مقتله وعزل الشيخ فرحان كما بينت الوثائق المشمانية.

تعهد خطي من الشيخ عيادة من مشايخ شمر على الاستيطان داخل حدود ايالة كردستان، ومعاونة الدولة العثمانية على حماية المنطقة الممتدة من الجزيرة الى حدود مدينة اورفة، مقابل توجيه مقام المشيخة له على عشيرته:

باعث تحرير المستند هو انه:

انا الشيخ عيادة من مشايخ شمر، قد اعطيت القرار التام بأني مع عشيرتي الذين نحت يدي، اون في خدمة الدولة العلية، واستخدم في خدمة الدوات المأمورين في محافظة تلك الأطراف، اعني بهم جناب علي باشا المقيم في ناحية (جل اغا) وجناب حسين باشا المقيم في سيروك، المأمورين من اوردوي همايون مشيري (مشير الجيش الهمايوني) حضرة المشير الأفخم ومعاونه جناب الحاج سليمان اغا المأمور من كردستان مشيري حضرة افتدينا اسعد باشا المفخم.

وقد تعهدت ان اكون داخل حدود ايالة الكردستان مع عشيرتي الذين تحت يدي، ولا اخرج خارجا من داخل حدود الأيالة المذكورة، بل اكون مستخدما في محافظة الطرقات البرية والنواحي والقرى من حد الجزيرة (المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات شمالي بغداد) الى حد اورقة.

فعلى هذا القرار قد جعلوني شيخا على عشيرتي المذكورة، وإن خالفت شيا وخرجت من حدود الأيالة المذكورة، اكون متنزلا ومعزولا من المشيخة التي انا منصوب بها على عشيرتي الذين تحت يدى.

<sup>(</sup>٢). هذا الطفان مشهور لدى شمر وخاصة عند كبار السن منهم،

وعلى هذا النوع صار القرار والرابطة، وقد اعطيت هذا السند من طرفي ومهري في ختمي، يبقى محفوظا في قلم ايالة كردستان لحين الحاجة.

حرر وجرى في ثالث يوم من شهر شوال الشريف سنة ستة وستين وماتين والف.

#### المقر بما قيه الشيخ عيادة، من مشايخ شمر<sup>(۱)</sup>

(1949). BOA.Ird.M Val. 5520, 3 gevval 1266 (1949).

الماسنيج عاده مرتب خوص فاعطيت كواراللم با فاع نيرق الذيريف يدى الحريرة فامراللادا الم المستحد بالما الدوار الم المن الموادد المعادل المادوار الم المن الموادد المعادل المادوار المادوا

#### رسالة الشيخ عيادة

<sup>(</sup>٣). د. سنان معروف، لحوال العراق السياسية والأجتماعية خلال العهد العثماني (الندن: ١٨٥٠م) ص٠٦، وتاريخ هذه الرسالة هو علم ١٨٥٠م.

استمر الوضع غير المستقر لشمر حتى بداية عام ١٨٥٠م عندما أعاد نجيب باشا الاعتراف بفرحان كشيخ اكبر لمشايخ شمر، وسحب اعترافه بالشيخ عيادة بعد مقتله، وتأكد الوالي نجيب أن التوازن السياسي في الجزيرة لا يمكنه الاستمرار إلا إذا قاد شمر احد أبناء الشيخ صفوك، ويجب أن يكون هذا القائد ذا شخصية قوية وثقافة سياسية عالية، تؤ هله للتعاون والتعامل بشكل أفضل مع الحكومة في بخداد والسلطات العثمانية في اسطنبول. (1)

ولكننا عند تحليل العلاقة بين شمر والعثمانيين خلال العشرين سنة التلية، يتضح أن مقتل الشيخ صفوك ونجاح نجيب باشا في ذلك، لم يوفر للعثمانيين الانتصار الكامل الذي كاتوا يسعون إليه في السيطرة على اكبر تجمع قبلي في ارض الجزيرة الفراتية، بل على العكس من ذلك فان قتل المحزم قد عمق هوة العداء بين شمر والعثمانيين (\*) فطى الرغم من موقف الزيدان ومن معهم من شمر من الشيخ صفوك أثر حادث مقتل الشيخ نجرس، لكنهم استنكروا بشدة ارتكاب نجيب باشا فعلة الغدر بالشيخ صفوك، وقابلها البدو باستياء شديد باعتبارها تعد غير مسبوق وتجاوز غير مشروع لحقوق شمر وشيخها صفوك. (\*)

أصبح الشيخ فرحان على رأس القيادة على شمر بشكل تام ودون منافس ذا شأن منذ العام ١٨٥٠، وهو شخصية محبوبة من قبل عموم قبائل شمر، ذات صفات وتجارب جيدة في الحياة تجعله جديراً بالمشيخة سواء لدى الحكومة العثمانية في بغداد أو عند عشائره، فهو الأبن الأكبر الشيخ صفوك من بين او لاده الستة، ومن زوجه الحضرية. وقد شارك أباه سنوات النفي في استنبول ١٨٣٥ م، ويبدو أن مظاهر الأبهة والعظمة التي شاهدها هناك جعلته يعتقد آن السلطة العثمانية لا تقهر، وأحس أنه من الضروري إيجاد

أسس قوية للتفاهم مع الحكومة العثمانية في العراق، والعشائر الشمرية. (١) والشيخ فرحان هو صاحب دين وتقوى وعبادة، وقد أطلق عليه أبناء

<sup>(</sup>٤). لوريمر ، مرجع سابق، ج٤، ص٢٠٠٩.

<sup>(5).</sup> Williamson, op. cit,49.

<sup>(6).</sup> Ibid.

<sup>(7).</sup> lbid,p50.

شمر (شهر البتول) لحسن طلعه ودينه، لذلك نراه يقف بحزم ضد غارات السلب والنهب التي كانت تقوم بها بعض القبائل الشمرية، كما أن الموالي أن يحد من ظاهرة الغزو التي كانت تتحكم في حياة البلاية، كما أن الوالي نجيب باشا نفسه أيقن على الرغم من أسلوب إدارته الصعب في الحكم، الذي كان لا يتوانى فيه اتخاذ أي قرار حتى لو كان على حساب أهل ولايته، في سبيل توكيد السيطرة العثمانية، وتطبيق تطيمات الباب العلي. أن الشيخ فرحان هو خير من يمكن التعامل معه من آل محمد الجرباله، وقد مهر الشيخ فرحان باشا في توكيد هذا الرأي إلى ابعد الحدود، واستطاع أن يحافظ من خلال مشيخته التي امتنت من عام ١٨٤٧م إلى عام ١٨٩٠م على كيان شمر ومكانتها المميزة على ارض الجزيرة الفراتية، ويمنع كثيرا من التصرفات غير المرغوب فيها من قبل الأثراك، كي لا يقع في مواجهة غير متكافئة مع الدولة العثمانية وقواتها.



والمدكان جيشهم منظما وتسركاتهم منضبطة في النزوح وفي العودة

<sup>(</sup>۸). لوریمر ، مرجع سابق، ج ٤، ص ۲۰۰۷.

### شمر ولالعثمانيون ١٨٤٨ –١٨٦٠/

استلم الشيخ فرحان مشيخة شمر في وضع لا يحسد عليه، فقد كان تمرد الشيخ عيادة قبل أن يقتل في مناخ الأحمدي وموقف الزيدان منه، ومقتل المحزم قد فكك وحدة شمر إلى حد ما، في الوقت الذي عبرت فيه عنزة غربي الفرات مع اثنين من شيوخها هما دهام بن غبين وابن هذال، واستطاع الأخير أن يشن بعض الغارات على قبائل شمر شمال الفرات، طمعا في النيل من شمر وكسر ها، وهي في هذ الظرف الصعب من حل قيادتها، أملا في الاستحواذ على أراضي شمر وحماها الخصبة في ارض الجزيرة الفراتية، كما أن الوضع الحياتي للشيخ فرحان (المادي) لم يكن في حال جيد، فضلا عن الفقر والتمزق الذي كات عليه شمر بعد المجاعة التي حدثت خلال عن القبات القليلة الماضية، وما خلفه قتل الشيخ نجرس وتمرد عيادة من تمزق داخل التجمع القبلي لشمر، في ظل هذه الظروف كات قيادة هذا الفارس الشاب لشمر الذي اثبت لمن حوله انه جدير بهذه القيادة، كما أثبتت لنا المسنين الشي قياما من حياته في قيادة شمر.

كان الدخل الملي للشيخ فرحان ولشمر يتم الحصول عليه من عدة مصادر اقتصادية تمثلت في:

- 1- بيع الإبل والجياد والصوف.
- ٢- إتاوات ممن تعبر أراضيها من القوافل (الكودة).
- ٣- إتاوات بسيطة على حماية بعض المدن والقرى الصغيرة.
  - ٤- غنائم الغزور
- ما تدفعه قبيلة عقيل من مبلغ لشيوخ شمر لضمان سلامة القوافل المارة في الأراضي الشمرية (الباج).
  - إتاوات الحماية التي تدفعها العشائر الواقعة تحت حماية الجربا (الخوه).

المساعدات التي تصل في بعض الأحيان من الحكومة العثمانية لصد قبائل عنزة، وللحفاظ على الأمن والهدوء في ارض الجزيرة الفرائية. (1)

لقد تكثرت هذه الموارد المادية بالأوضاع غير المستقرة التي عاشتها شمر في أواخر عهد الشيخ صفوك، وعندما تولى الشيخ فرحان نظر العثمانيون إلى تقوية هذا الرجل ماديا لكي يستطيع التعاون معهم في ضبط الجزيرة وقبائل شمر، فخصص له راتبا شهريا يتقاضاه من ولاية بغداد قدره ١٠٥٠ ليرة، وظك في العام ١٨٥٥م، ووصف لنا الشيخ فرحان هذا الراتب بقوله: إنه لا يسد المبلغ الذي يدفعه لشراء القهوة العربية لضيوفه (١٠٠)، كما تغاضى العثمانيون عن ضريبة المرور التي كآن فرحان باشا يجمعها من القواقل المارة في أراضي شمر (١٠٠).

وإذا ما عدنا إلى الوجه الثاني في مشيخة الشيخ فرحان أوائل أعوامها، فقد تمرد احد أبناء الشيخ محمد الفارس و هو نايف أبو انجور على سلطة أبن عمه فرحان، وأراد المشيخة لنفسه، ولكن (أبو انجور) ومن تبعه لم يشكلو خطراً كبيراً على سلطة الشيخ فرحان و هيبته بين شمر، ومن شم انسجب بعد مدة و جيزة وحسم هذا الخلاف وسكن الشيخ نايف ولم يعد يشكل أي تهديد لسلطة ابن عمه فرحان و مشيخته على قبائل شمر.

استطاع الشيخ فرحان أن يوحد القبائل الشمرية تحت سلطانه، ويقيم علقات قوية بينه وبين ولاة بغداد، حتى سنحت الفرصة لاختبار قدرة هذا الشيخ في التعاون مع العثمانيين، والسيطرة على عشيرته. عندما طلب عبدي باشا قائد الفيلق السادس في بغداد وواليها عام ١٨٥٠م من الشيخ فرحان و شمر بالتوجه الى جنوب بغداد، ومساعدة القوات العثمانية في القضاء على ثورة بعض العشائر في الهندية، وما حولها من مناطق الفرات الأوسط. (٢٠)

لبى الشيخ هذه الدعوة ليبين للعثمانيين انه في تعاون تام معهم، كما أن شمر كانت بحاجة لهذه الحملة، لغنى هذه الأراضي بموردها ومراعيها،

<sup>(</sup>٩). نوار ، تاريخ العراق الحديث، ص ١٥١، لوريمر ، مرجع سابق، ح٤، ص ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>۱۰)، لوریمر ، مرجع سابق، ج٤، س ۲۰۰۹،

<sup>(</sup>١١). نوار، تاريخ العربق الحديث، ص١٧٠.

<sup>(12).</sup> Williamson. op. cit,p55.

ولكن واقع الحال قد تغير عند وصول شمر إلى المناطق الجنوبية من بغداد، إذ أن العثمانيين لم يوفروا المؤن للبدو والأعلاف لحيواناتهم، كما أن الجيش العثماني لم ينظر إلى القوة الشمرية بعين الرضاء مما حدا بهذه القوة بان تثور على الأتراك، وتهجم على مخازن الحبوب التابعة للجيش العثماني وتقوم بنهبها، فضلا عن نشر الذعر والخوف في المناطق التي تواجدت فيها، فأصبحت طرق المواصلات غير مأمونة بين بغداد وكوت الأمارة، لذا طلب عيدي باشا من الشيخ فرحان أن يمنع إتباعه من مثل هذه الأعمال، وبالانسحاب إلى المناطق الشمالية من بغداد. (١٦)

لقد أعطت هذه التجربة في استخدام القوات البدوية غير المنظمة لمسائدة القوات العسكرية العثمانية في حملاتها درساً عسكرياً كبيراً لعدي باشاء حيث أنه إذ ما أراد استخدام مثل هذه القوات مستقبلا فيجب عليه أن لا يسمح لعوائل هذه القوات أن ترافقها في حملتها، ويوفر المؤن اللازمة لها لمنع حدوث التمرد على قواته (١٠).

كما أوضحت هذه الحملة للشيخ فرحان أنه لا يمكنه أن يكون سوطا بيد السلطة الحاكمة في بغداد، تستخدمه ضد الثوار من القبائل الأخرى، كما وإنه ليس ذا سيطرة تامة على من معه من شمر، فدفعه هذا إلى إعادة النظر في سياسته تجاه شمر وجعلها في قبضة سلطته بشكل أقوى، وفي وعي تام بسياسات حكام بغداد ومطالبهم منه ومن شمر، و لمعاقبة الشيخ فرحان على تصرفات شمر أثناء الحملة العسكرية، فقد عزل عبدي باشا الشيخ فرحان عن المشيخة وولى مكانه الشيخ هجر العمر في شهر آب من عام ١٥٥١م، وخصص له راتبا شهريا قدره ٢٠٠٠ قرش.

كان لتعيين الشيخ هجر العمر في هذا المنصب من قبل عبدي باشا ليزيد الخلافات داخل بيت المشيخة، ويجعل الجربان يتتلون فيما بينهم،

<sup>(13).</sup> Ibid,

اوریمر، مرجع سابق، ج٤، ١٠٠٩ س

<sup>(14).</sup> Williamson. op. cit,p55-56.

<sup>(15).</sup> T. C Basbakamlak,oMosul-Kerkuk ileilgli Arsiv BelgeleriK 1525K 1919 (Ankara: 1993) p107.

خاصة وان الشيخ هجر متهم بقتل الشيخ نجرس الزيدان، و هذا ما حدث بلفعل إذ جد الزيدان في ملاحقة الشيخ هجر حتى استطاع نجم الزيدان من قتل الشيخ هجر العمر في نفس عام تعينه، 'ي ١٥٥١م (١٠)، وقد القى العثمانيون القبض عليه وحبسوه، والشيخ هجر جواد كريم وصفه احد الشعراء بقوله: (١٠)

جنب كريم الصيد وقت الشنين واعنز هجر حيث على الكود صبار وجدع يدك من عرض هاك الأيدين على فكار بب الأيام بيسار واليا ثقل حمله عتب بعتبين يشدى الهديب الشام شيال الاقطار عدين عرج ما ينقضب باليدين الدين من الما لهود واقطع من النار

بعد مقتل الشيخ هجر قام نامق باشا والي بغداد الجديد وأعاد الاعتر ف بالشيخ فرحان على مشيخة شمر رسميا، وفي عام ١٨٥٢م حدثت ثورة كبيرة في وسط العراق قادها وادي بك بن شفلح الشلال ضد سلطة والي بغداد الجديد نامق باشا، الذي هو الأخر طلب المساعدة من الشيخ فرحان لقمع المؤرة، وقد سندت وادي في ثورته هذه على السلطات العثمانية العديد من القبائل ومنها عنزة، إذ نشروا الخراب في وسط وجنوب العراق، وهنا نرى الشيخ فرحان لم يقف ذلك الموقف الذي وقفه مع عبدي باشا لعدة أسباب: لعل في مقدمتها موقف شمر الحليف لوادي الشغلح لكرمه وموقفه الذي لا ينسى من الشيخ فرحان وشمر بعد مقتل الشيخ صفوك، وثانيهما أن الشيخ فرحان لم يرغب بالاصطدام مع العشائر العربية الثائرة، واراد ترك الأمر بين سلطات بعداد الحاكمة وبينها، كي لا يقع في المأزق القيادي الذي حدث لشمر وله عام مغاوشات جادة مع الثوار، وتمكن من إيجاد التبرير ت المقتعة لسلطات بغداد مناوشات جادة مع القوار، وتمكن من إيجاد التبرير ت المقتعة لسلطات بغداد عن عدم المشاركة في القتال، وعاد إلى مركزه في الشمال عند الفرحاتية التي عن عدم المشاركة في القتال، وعاد إلى مركزه في الشمال عند الفرحاتية التي عن عدم المشاركة في القتال، وعاد إلى مركزه في الشمال عند الفرحاتية التي

<sup>(16).</sup> Hormuz Rassam, Asshur and The land to Nimrod (New york (1897) p88,

العزاوي، العراق بين احتلالين، ج٧، ص ١٠-٩١. (١٧)، الخريصي، مرجع سابق، ص ٤١.

كانت قد أقطعت لوالده، ووضع العثمانيون فيها حامية عسكرية لمساعدته مع قيادات شمر التي سارت معه. (١١)

شهدت الأعوام ١٨٥٣-١٨٥٦م تدهوراً خطيراً في سيطرة القوات العثمانية على أقسليم العراق المختلفة، نتيجة لضعف هذه القوات أسام التحركات العشائرية في العراق، وقلة عددها، لأن قسماً كبيراً من هذه القوات كان قد ذهب إلى حرب القرم التي اندلعت بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية.

وصف أنا رحلة بريطاني أوضاع شمر في العراق عام ١٨٥٣م بقوله: "ان شمر يمثلون الرعب بالنسبة للملطات التركية، ويعيشون في البرية والقفار، والمناطق التي تبدو غير مأهولة، ولا ترغب السلطات التركية في الاستحواذ عليها، حيث ينطلقون منها في أعمال الغزو حتى يصلوا في بعض الأحيان إلى أبواب مدينة بغداد، ولما عجزت السلطات العثمانية عن صدهم فقد رضيت في الأخير أن تعطي زعيمهم فرحان باشا راتبا شهريا، و هو ما حدث منذ العام ١٨٥٥م لكي يضمنوا ولاءه، وليعمل على منع أعمال السلب والنهب التي كان يقوم بها بعض من أفراد شمر، ولكن وبالرغم من ثلك الاتفاقية حصل في بعض الأحيان أعمال سلب ونهب". (١٠)

كاتت هذه الأوضاع بالنسبة لشمر الفرصة الذهبية إذا ما أرادت أن تخلص العراق من السيطرة العثمانية، وربما تؤسس حكماً عربياً فيه لو أن الشيخ صفوك الجربا على قيد الحياة، ولكن واقع الحال كان غير ذلك لان الشيخ فرحان كان على مشيخة شمر في هذه الظروف، وهو يختلف عن أبيه في حنكته السياسية، بل انه كان لا يريد أن يدخل في مواجهة مع القوات العثمانية، كما أن شمر لم تكن متوحدة مثلما كانت عليه في عهد أبيه، في الوقت الذي ظهر فيه (أخوه أبو خوذة) الشيخ عبد الكريم الجربا منافسا له وقد تبعته عدد من قبائل شمر.

<sup>(</sup>١٨). نوار ، تاريخ العراق الحديث، من ١٧٠.

<sup>(</sup>۱۹). لظاهري، مرجع سابق، ص١٩٠.

على الرغم من هذه لظروف والأوضاع المؤاتية التي كاتت أمام الشيخ فرحان. لكنه لم يستغل هذه الفرصة التاريخية لتحقيق حلم الشيخ صفوك في تخليص العراق من السيطرة العثمانية، فبقي الشيخ فرحان على علاقته مع ولاة بغداد والموصل، وحاول في بعض الأحيان أن يحاسب بعض القبائل الشمرية التي شنت بعض الغارات، وأعاد ما سلبته إلى السلطة العثمانية والقبائل التي تعرضت للغارات (٬٬٬ كما شهد العام ١٨٥٥م إطلاق سراح فارس بن عجيل السعدون شيخ المنتفك من قبل الوالي رشيد باشا الكوزلكي، فأتجاء إلى الشيخ فرحان خوفا من ابن عمه منصور باشا السعدون، وقد رحب به الشيخ فرحان وبقي عنده مدة من الزمان (٬٬ وبالغ الشيخ فرحان في إكرامه والحفاوة به رغم ما بين شمر والمنتفك من خصومات. و هذه هي إكرامه والحفاوة به رغم ما بين شمر والمنتفك من خصومات. و هذه هي المجيد، يضاف إلى ذلك ان الشيخ سمير الزيدان ناصب الشيخ فرحان العداء المجيد، يضاف إلى ذلك ان الشيخ سمير الزيدان ناصب الشيخ فرحان العداء بين الأعوام ١٨٥٨ - ١٨٦٨م وحاول اخذ المشيخة من الشيخ فرحان بمساعدة العثمانيين عام ١٨٦٠م ولو لفترة قصيرة لتعاد المشيخة ثانية إلى الشيخ فرحان من قبل العثمانيين عام ١٨٦٠م ولو لفترة قصيرة لتعاد المشيخة ثانية إلى الشيخ فرحان من قبل العثمانيين عام ١٨٦٠م ولو لفترة قصيرة لتعاد المشيخة ثانية إلى الشيخ فرحان من قبل العثمانيين عام ١٨٦٠ ولو لفترة قصيرة لتعاد المشيخة ثانية إلى الشيخ فرحان من قبل العثمانيين. (٬٬ )

يعد عام ١٨٥٦م وما بعده نقطة تحول في موقف السلطة العثمانية في العراق تجاه البدو والسيطرة على غاراتهم بشكل عام وليس شمر فقط فبعد أن عادت القوات العثمانية من القرم: قام باشوات بغداد ومنهم رشيد باشا الكوزلكي على سبيل المثال بالحد من غارات عنزة على الفرات، وذلك من خلال تقوية الحاميات في كل من دير الزور على طريق القوافل بين بغداد وحلب، فضلا عن استخدام الزوارق النهرية المسلحة وزيادتها، لحماية طرق النقل النهرية في دجلة والفرات من غارات عنزة وشمر، وكذلك إعادة تنظيم القوات النظامية بما يناسب وتطور الجيش العثماني تكنولوجيا، ففي هذه الحقبة إستخدم الجيش وسيلة جديدة منذ عام ١٨٦١م والسنوات التي تلتها،

<sup>(20).</sup> Williamson, Op. cit, p. 50

<sup>(</sup>۲۱)، سرکیس، مرجع سابق، ج۱، س۲۰۳۰،

 <sup>(</sup>۲۲). سارة شيلدز ،الأغنام البدو والإنجار في الموصل،ترجمة بحيى صديق يحيى بحث منضد (الموصل: ۲۰۱۳) ص٦٦.

و هو البرق كوسيلة حديثة للاتصالات، مما كان له أثره في إمكانية تهيئة قوات من عدة أقاليم مجاورة في مدة قصيرة جدا للحد من غزوات البدو، أو لشن حملات عسكرية على القبائل العربية المتعردة.

إذن واجهت شمر في نهاية الخمسينيات ليس فقط عزماً أقوى للسيطرة على تحركاتها من قبل السلطة العثمانية، ولكن أيضا تحديا من جيش منظم يمتلك أسلحة ووسائل اتصالات متطورة تحت تصرفه (٢٠١)في الوقت ذاته أي ما بين عامي ٥٠ و ١٨٦٠م; حاول العثمانيون من جالب ثان أن لا يقعوا في احتكاك عسكري مباشر مع شمر، لاسيما واليا بغداد محمد رشيد باشا و عمر باشا على التعاقب، فقد دعا محمد رشيد باشا عام ١٨٥٧م الشيخ فرحان إلى زيارة بغداد، وناقش معه شؤون شمر وأحوالها، وعقد معه الشيخ فرحان انقاقا اقر فيه للشيخ فرحان مسئولا اكبر عن شمر أمام الحكومة، وان يكون هناك تعاونا وثيقا بينهما لضمان الأمن والنظام وسير القوافل في إقليم للجزيرة.

لقد جند العثمانيون للشيخ فرحان ٥٠٠ فارس تدفع رواتبهم الحكومة العثمانية من شباب شمر، كقوة خاصة للشيخ، يستطيع بها أن يعلج أي اضطراب يقع في منطقة سيطرته، وإن يمتنع الشيخ فرحان عن جمع الخوة والإتاوات من القوافل والقرى التي تقع ضمن حمى شمر وباقي القبائل، كما زاد رشيد باشا الراتب الشهري للشيخ فرحان لتعويضه عن النقص المادي الذي سوف بلحق به عند تنفيذ الاتفاقية.

عزز عمر باشا الذي جاء بعد محمد رشيد باشا على ولاية بغداد هذا الاتفاق. بان أضاف إلى الشيخ فرحان ٢٠٠ فارس أيضا من شباب شمر مع معداتهم، وجعلت نفقاتهم ورواتبهم على خزانة ولاية بغداد، لتعزيز قوة الشيخ فرحان وسيطرته على الأمن والنظام في رقليم الجزيرة، ولمنع الغارات التي كانت تقوم بها بعض القبائل الشمرية على القرى والقبائل المجاورة من التي تتقاعس عن دفع الخوة لها. (3).

<sup>(23).</sup> Williamson. op. cit,p60-62.

<sup>(24).</sup> Ibid, p62

عززت هذه الإجراءات من قوة التعاون بين شيخ شمر الأكبر فرحان باشا وبين السلطات العثمانية الحاكمة في بغداد والموصل، وأصبح باشا شمر منفذاً لسياسة الحكومة العثمانية في إقليم الجزيرة بشكل أو بأخر. في مجال حفظ الأمن والنظام، ومنع السلب والنهب، وسير القوافل التجارية بأمان، وعد من رجال السلطة المعتمد عليهم، مما سيكون له أثره في وضعه على راس المشيخة لشمر في الستينيات من ذلك القرن. (٥٠)

استمر التعاون بين الشيخ فرحان والسلطات العثماتية بعد اتفاقية عام ١٨٥٧م، إذ أنيط إليه بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة حماية الخط البرقي الذي النشأ عام ١٨٦١م. والممتد بين حلب وبغداد، واخذ بالعمل منذ ربيع هذا العام ('')، وأصبح الخط الممتد من الخابور إلى نهر الزاب الأكبر المار بديار شمر ضمن مسؤولية الشيخ فرحان، وتحت نظر رجاله، وأصبحت للباشا منحة شهرية تقدر ٥٣٠ قرشاً، أي رواتب ٣٠ فارساً غير نظامي نظير حماية الشيخ لهذا الخط المار في اراضي شمر.



قوة من الجيش العثماني في الجزيرة عام ١٩١١م بعدسة مس بيل

<sup>(25).</sup> Ibid

<sup>(</sup>۲٦). د محمد عصغور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا (بغداد: ۲۰۰۷م)، ص۲۶.

#### ولعورقاك ولعثمانية ولشبرية ١٨٦٠–١٨٦٨م

إن كل ما قام به العثمانيون في نهاية الخمسينات من اصلاحات عسكرية وتسير القوارب المسلحة في بجلة، ونظام البرق للاتصالات، وتحسين قوات بغداد النظامية، وما تم الاتفاق عليه مع الشيخ فرحان من إقرار النظام في إقليم الجزيرة. لم يكن مختبراً على ارض الواقع، إذ لم يحدث تماس مباشر بين القوات العثمانية وشمر، في الوقت الذي لم يكن فيه الشيخ فرحان يسبطر سيطرة تامة على قبائل شمر، لأن قسماً من القبائل الشمرية لم ترض عن هذه الصيغة من التعاون بين شيخها والحكومة، كما أن عادة الفزو التي مارسها البدو منذ أجيال لا يمكن وقفها. لأنها تمثل إحدى الرياضات القتالية المحببة عندهم، فهي تمثل القدرة والقوة والشجاعة التي يثبتها الفرسان في ساحات القتال أثناء الغزوة، كما أن البدوي في طبعه لا يمكنه أن يكون تحت سلطة الحكومة وقواتها، و هو الذي قضى حياته كلها في الفلاة حراً، لا يحد سلطة وحركته إلا عرف قبلي، ورجل شجاع يقوده نحو الأفضل في حياته المحراوية، هو شيخ القبيلة، كما أن الغزو كان يمثل موردا اقتصاليا هاما للبدوي يعمل بشكل أو بأخر من خلال الغنائم التي يتم الحصول عليها على البدوي يعمل بشكل أو بأخر من خلال الغنائم التي يتم الحصول عليها على إدامة الحياة في مثل هذه الظروف القاسية.

وفي ذات الوقت واجه الشيخ فرحان قوة شابة قوية من داخل بيته اخذ نجمها يعلو هو أخوه الشيخ عبد الكريم، الذي لم يرض لأخيه أن تكون له هذه العلاقة مع السلطة العلمانية التي قتلت اباهما صفوك، فكان في نقاش دائم واعتراض على سياسة الشيخ فرحان مع العثمانيين، كل هذه العناصر والأسباب كانت ذت طابع هش سوف تظهر نتائجها عند أول احتكاك مباشر بين ملطة بغداد والشيخ فرحان و شمر.

هذا ما حدث بالفعل عند تولي نامق باشا ولاية بغداد عام ١٨٦٠م، وفي العام التالي أي ١٨٦١م حدث العمار ض الذي اختبرت العلاقات العثمانية الشمرية فيه، عندما طلب متصرف كركوك من الشيخ فرحان و عبد الكريم

بمن معهما من شمر مساعته ضد تمرد قبيلة العبيد التي كانت لها عداوة قديمة مع شمر، سارع الشيخ فرحان بقواته نحو كركوك، ولكن العبيد عندما علموا بقدوم شمر سارعوا بقبول لصلح بالشروط التي اقرها عليهم حاكم كركوك. لكن الحال لم ينته عند هذا الحد لأن الشيخ فرحان طلب من قبيلة الثابت التي كانت قد التجأت إلى العبيد بعد خلاف حدث بينها وبين باقي قبائل شمر، العودة إلى مضارب شمر، لكن رئيسها رفض ذلك. فقاد الشيخ عبد الكريم القوات الشمرية نحو الثابت التي احتشدت للمعركة التي قتل فيها رئيسها خليف الحدب، قامت الثابت على اثر ذلك بعبور نهر دجلة وأخذت بنهب القرى بين الموصل وبغداد، وأسفرت أعمالها عن نهب أكثر من ٣٠ قرية في عام ١٨٩٢ م (٢٠)

كانت هذه الحرب الشمرية الداخلية الحجة والذريعة التي كان يبحث عنها نامق باشا والي بغداد، ليفرض سلطانه السياسي والعسكري الكامل على شمر، فما أن وقعت هذه الأحداث حتى باشر والي بغداد في جمع قوات الجيش النظامي من بغداد والموصل واورفة والمناطق الأخرى، فضلا عن قوات غير نظامية من قبائل العبيد والزبيد والمنتفك، وانطلقت الحملة نحو ديار شمر من الموصل في آذار عام ١٩٦٢م، تحت قيادة كل من تقي الدين باشا، وموفق باشا مع مجموعة من القوات تقدر بـ ١٦ ألف مقاتل. كان هدفها الأساس هو أجلاء شمر قاطبة عن ارض الجزيرة الفراتية [١٦]

لم تكن شمر تحت قيادة الشيخ فرحان وأخيه عبد الكريم غريبة العهد عن مثل هذه الحملات الضخمة، فتبعت شمر تكتيكاً عسكرياً بالانسحاب نحو الشمل باتجاه السهول الواقعة غرب وشمال غرب نهر الخابور، وذلك لعدم الاصطدام بقوات منظمة ومسلحة تسليحاً جيداً، بل عملت على اتعاب هذا الحشد من القوات التقيلة الحركة، في حين تتمتع القوات الشمرية بسرعة الحركة وخفة الأحمال، ولجعل هذه القوات تعتي من حرارة الطقس في مثل هذه الأراضي التي التجأت إليها شمر، وهو بالفعل ما حدث. حيث أن هذه الأراضي التي التجأت إليها شمر، وهو بالفعل ما حدث. حيث أن هذه

<sup>(27. (</sup>Williamson. op. cit, p62-63.

<sup>(28).</sup> Ibid, p63.

القوات لم تستطع أن تتحمل هذا المسير الطويل، ولا حرارة المناخ في مثل هذه الأراضي، فضلا عن الخلافات التي أخذت تظهر بين قلاة الحملة الثلاثة، الذين أخذ كل واحد منهم بيحث له عن نصر لنفسه على حساب الأخرين، مما آل بالحملة في النهاية إلى الفشل والخذلان، وعادت القوات إلى تكناتها دونما تحقيق أي نصر على شمر.

أثبتت هذه الحملة طبيعة العلاقة الهشة بين السلطة العثمانية وشمر بقائدها الشيخ فرحان، كما وأثبتت لحملة أن التطورات التكولوجية التي أدخلتها الدولة العثمانية على قواتها ومواصلاتها كي تسهل عليها السيطرة على العشائر المتمردة لم تنفع مع شمر. (١٩)

لم يكن فشل الحملة العثمانية نصراً كبيراً لشمر، لأن الشيخ فرحان ومعه رؤساء عشائره شعروا بان الدولة العثمانية ركزت اهتمامها بشكل مباشر على شمر، وأن هذه الحملة كانت جادة في محاولة إخراج شمر عن ارض الجزيرة الفراتية، فكان من الأسلم لشمر أن تدخل في مفاوضات سلام مع العثماتيين، خاصة وان شمر في هذا الإقليم عانت من حرارة الصيف ونقص الحبوب، لأن والي بغداد نامق باشا كان قد سد على رجل شمر المنافذ إلى المدن الكبيرة للتسوق وشراء الحبوب، فقرر الشيخ فرحان أن يرسل مندوباً عنه إلى نامق باشا لغرض التفاوض في حل الخلاف بين ولاية بغداد وشمر، فذهب الشيخ سميط الفهد المطلك مفاوضاً عن شمر، وعقدت مباحثات فرحان بنفسه إلى بغداد بينه وبين نامق باشا. كان من نتلجها أن سافر الشيخ فرحان شمر، إذ طلب والي بغداد غي امة تقدر به الف أن من عنم و الاف جمل شمر، إذ طلب والي بغداد غرامة تقدر به الفرأس عنم و الاف جمل

إن هذه الاتفاقية لم ترق للشيخ عبد الكريم ولكثير من رؤساء شمر، إذ اعتبروها ابتزازاً من قبل الحكومة، وانتقاصا من هيبة شمر ورجالها، ظم

<sup>(29).</sup> Ibid, p66.

<sup>(30).</sup> lbid,p67

العزاوي، العراق بين احتلالين، ج١، ص١٤٠-١٤١.

يستطع الشيخ فرحان حتى نيسان من عام ١٨٦٣م أن يجمع إلا ٣٣٥٠ رأس غنم و ١٩٦١جماً.

لقد كانت الأعوام ما بين ١٨٦٣-١٨٦٨م سنوات هادئة بانسبة لشمر. سوى ما كان يشكله الشيخ عبد الكريم وبعض العشائر التي معه من قوة معارضة داخلية، والغزوات التي حدثت بين شمر وعنزة مابين الأعوام ١٨٦٥ و١٨٦٨م في الأراضي الواقعة غرب بغداد، التي كانت الغلبة فيها لشمر (١)



البريد الخارج من الموصل في بدايات القرن العشرين

<sup>(31).</sup> Williamson, Op. cit.

# ونشيخ هبر وفكريع والجربا

أن الحديث عن الشيخ عبد الكريم الجربا وبطولاته ومآثره عند البدو أضحى في أيامنا هذه كمن يتحدث عن الزير سلم، وعنترة بن شداد، وأبي زيد الهلالي، بحيث اتخذ هذا الفارس المحمدي النجيب مكاتة له بين هؤلاء الأبطل الملحميين في التراث الشجي البدوي، وحيزا واسعا في أشعار هم (٢٦)، وأبو الجود)، وأبو خوذة) عند بدو نجد وبادية المعرق في عصرنا الراهن. مثالاً للرجل الجواد، الشجاع، الكريم، حامي الحمى الذي لا يسكت عن ظلم، وينصر المستخيث والملهوف، يرعى حق الجار، وصاحب الكرم المعربي الأصيل، فأصبح بحق مثلاً يقتدى وقدوة عند البدو في نجد وبادية العراق.

عبد الكريم هذا هو الشيخ عبد الكريم بن الشيخ صفوك المحزم، واخو الشيخ فرحان من أبيه، لأن أم الشيخ فرحان حضرية شمرية الأصل. فهي الشيخة لطيفة بنت عبد الله بن عبد الله بن محمد الملقب بالكود، من آل رمال (٢٠)، بغدادية الموطن، وأمها من المشاهدة القريبة من كاظمية بغداد، و هنا نود أن نشير إلى رواية ذكر ها العزاوي في كتابه عشائر العراق، أن الشيخ فرحان زار أهل المشاهدة وسال أهلها لماذا لا يمار سوا الغزو ؟ فأجابه أطها أنهم لا يعرفون الغزو، فقال لهم: اغزوا الأضعف منكم، و هذه الرواية ضعيفة لأن أهل هذه المنطقة من السادة، و هم أخوال والدته، والشيخ فرحان ممن لا يحبون الغزو، فلا يمكن أن يتكلم معهم الشيخ فرحان بهذا الأسلوب.

<sup>(</sup>٣٢)، بلنت، قبائل فغرات، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٣٣). الشيح حروش سالم عبدالعزيز الجربا، شمر وقائلها، مخطوط بخط مؤلفه ونسخته لديه، ص ١٦٠ الطلع عليه الباحث في حياة مؤلفه.

<sup>(</sup>٣٤). العزاوي، عشائر العراق، ج ١ سس ٤٥.

أما الشيخ عبد الكريم الجربا فأمه الشيخة عمشة الحسين بنت حسين العبد الله العساف شيخ طي العراق وأمير ها، تربت على حب الصحراء وحياتها، وطباع البادية (٥٠٠)، كان الشيخ صفوك قد تزوجها في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، بعد أن خطبها من أبيها وعقد قرانه عليها، وأمتنع بعد ذلك شيخ طي من تزويج عمشة لصفوك، لكن شاء القدر أن تكون هذه المرآة النجيبة لهذا الرجل الكريم. إذ رسم القدر خطة ووقع ابن أمير طي أسيرا و هو في رحلة صيد بيد بعض أفراد شمر، فجازا به إلى الشيخ صفوك وقلوا له: قد جاءت عمشة الحسين، فقال كيف: قلوا: لا نرد هذا الفارس إلى أبيه حتى تزف عمشة إليك، وأرسل بذلك إلى أمير طي، فزفت عمشة الحسين إلى الشيخ صفوك مع خدمها وأحملها معززة مكرمة، ورد الفتى إلى أهله معززأ مكرماً.

ونحن إذ نذكر هذه القصة نود أن نصحح ما ذكره د. عبد العزيز نوار في بحثه حينما يذكر أن الشيخ صعوف تزوج عمشة غصبا (٢٦)، و هذا في الحقيقة ليس من طباع المحزم. و هذه هي قصة زواجه من الشيخة عمشة ام الشيخ عبد الكريم الجربا، التي أصبحت بما تحمل من أخلاق بدوية علية، وذكاء عربي أصيل, سيدة البيت الأولى عند الشيخ صفوك بين نسائه. (٢٦)

وثمة سبب أخر جعل أمير طي يوافق على تزويج الشيخة عمشة من المحزم هو: أن يحفظ لطي مكاتها بمصاهرة الجربا شيوخ شمر، كي يعفو طي من الخوة التي كانت القبائل تدفعها لشمر، وهو ما حدث بالفعل بعد زواج الشيخة عمشة من الشيخ صفوك، الذي حفظ لها مكانة خاصة عنده ولدى عموم شمر، ولقد ذاع صيتها بين قبائل البلاية، واستطاعت الشيخة عمشة لحسين أن تكتب لها تأريخا حافلا مع ابنيها عبد الكريم وفارس. (٢٠)

كان مولد الشيخ عبد الكريم في حدود عام ١٨٣٥م، ونشأ في كنف المحزم مع باقي أخوته، وعند مقتل المحزم عام ١٨٤٧م كان الشيخ عبد

<sup>(</sup>٣٥). نوار ، تاريخ العراق، مس٤٧٢

<sup>(</sup>٣٦). العزاوي، عشائر العراق، ج١، مس، ٤٥.

<sup>(</sup>٣٧). نوار ، تاريخ العربق، ص٧٧٤.

<sup>(</sup>۳۸)، زکریا، مرجع سابق، ج۲، مس۲۳۸، ...

الكريم في بداية شبابه، ولم يرض عن الموقف الذي اتخذه الباشا فرحان من مقتل أبيه، والموقف السياسي الحكيم الذي تعامل به مع العثمانيين، فبقي الشيخ عبد الكريم يكن الحداوة والبغضاء للقوات العثمانية، ولكل ما هو تركي، ثم أخذ بالتصدى لبعض القرارات التي كان الشيخ فرحان يتخذها ضمن محاولاته لمسايسة السلطة العثمانية، لأجل الحفاظ على شمر وأرضها وقوتها، ومكانتها المميزة بين القبائل الأخرى في هذا الإقليم، وأصبح الشيخ عبد الكريم في الخمسينات من القرن التاسع عشر قوة بمن معه من شمر لا يستهان بها، لها كلمتها في ديوان الباشا، لتبرز هذه القوة بشكل جلى بعد فشل الحملة العثمانية على شمر عام ١٨٩٢م، إذ نراه يقف موقفاً حاسماً في وجه الشيخ فرحان، فرفض تقديم التعويضات إلى السلطة العثمانية، وسانته في هذا الأمر بعض قبائل شمر، وأخذ في الثار لمقتل أبيه ولكل ما لحق شمر من أذي على أيدي العثمانيين، فقام بحركة عصيان مسلح على السلطة العثمانية، متعرضاً للقواتها ومخافرها المنتشرة على أطراف الصحراء، من جنوب تركيا الحلية إلى جنوب بغداد. في انتفاضة استمرت حوالي سنتين وصلت ذروتها عام١ ١٨٧ م، وكانت شديدة الوطأة على السلطة العثمانية في اسطنبول وبغداد، وكلفت الدولة العثمانية مبالغ هائلة، وأعداداً كبيرةً من الرجال، لصد هذا الفارس الشمرى الشجاع



# من مائرونشيخ هير ولكريم وفحربا

أشارت أنا بعض المصادر إلى الدمار الذي ألحقه الشيخ عبد الكريم (ابو خوذة) بالقرى والمخافر التركية الواقعة في الأطراف الشرقية للجزيرة الفراتية، شمال الموصل إلى جنوب بغداد قد قارب ٤٠٠ قرية ومخفر. (٢٠) أثناء ثورته التي سنتحدث عنها فيما بعد، وقد حاول العثمانيون بشتى الطرق استمالة الشيخ عبد الكريم، وأرسلوا له الوفود نلو الوفود. دونما رد ايجابي من قبل هذا الفارس الشجاع، الذي شبهته الرحالة الليدي آن بلنت بشخصية صلاح الدين الأيوبي، (١٠)، بل على العكس من ذلك كان الشيخ عبد الكريم لا يتورع عن إهانة هؤلاء المندوبين، وتوجيه الكلام القاسي لهم (١١)، وإظهار هم بمظهر المحتل الذي لا يمت إلى العروبة والبداوة بصلة.

و هذلك حادثة لأحد المبعوثين الأتراك الذي جاء إلى الشيخ عبد الكريم، فأعجب بأحد خيول الشيخ، وطلب منه أن يعطيه إياه، وهو من السلالات الأصيلة فنرى الشيخ يرفض أن يقدم له هذه الفرس (الكحيلة) ورد عليه بقصيدة هي بحق من روائع قصائد الفرسان هذه أبياتها: (٢٠)



<sup>(39).</sup> Lady Anne Blunt, Edouin Tribes of the uphrates (london (1878) vol. 2. p 124-125.

<sup>(40).</sup> Ibid.

<sup>(41).</sup> Ibid.

نزيست لسي بابيسه خطسن يسروع أبغسى اليسا مسا ضبضبين الفسزوع بسزود عمسرى قصسرته بالجليلسة يابيك جنها ردة المسكبرة يابيـــــــه والله مانســـــوك الكحيلــــــة أبسى البساحدرن مسع طويلسة بابيسه مسا هسى شسلفم بالصسحون هذه كحيلة مثل عنز البدون أنسا أذكسر والله يسوم تقلسب حسداها بابيسه مسا أعطسي بهسا ولا أبيسع أبسى اليسا مسن جلعسن بالمسداريع بابيسه مخطسي كيسف تطلسب سسبوقي أيسى إن جسان السسط صسار فسوأى بابيسه مسا هسي قيمسرن بسالبواطي أيسى اليسا جسو رقسوف السسواطي بالبسه أنسا مطلسوب وهسى طريفة يابيك ورخصم الطوابير كفت ايف ن عليها قط تن للحمادي مسا هسو أنسا يابيسه تطلسب جسوادي قبلك حاربنا الخالدي والشريف عند الزعبل منا تعطني عبدال الرغيبية

تطلب عبذاب مشاتلات الصبروع أقصص اخطاها والسبايا حمايا بين الكمين ويين تالى المغيرة الله بفكها من عطيب الهوايسا ولا تفاختن با بيه ولو ربع ليلة أبرى عليها جدعة للطنايا ولا الباميسا بسا بيسه بوسط اللكسون طلابها بابيه مالو عنايا نجسوم تقطع دون عاليسا سسماها ولا همئسي بابيسه كثسر المطساميع أصير مثل الحبس خلف الوثايا والبسا اخفستن موميسات العلسوكي بخدودى عليها جن لدود الرعايسا بحذيبة قصستيص لسب القسواطي أوردها بايبة كوض المنابا من كثير منا افضت ولفين عين وليفية والخيسل بشسناق العجمسان ترفسة بيسومن علسي السويلان تلفسذ رعايسا يعساد أنسا أميسر سسبع البسوادي أماركال حملان علينا خلياف واليباجباء الرضبا حنبا كببار العطايبا

في حين نرى الشيخ عبد الكريم الجربا وكما أوردت آن بلنت أنه في إحدى معاركه مع الفدعان من عنزة التقى بجدعان بن مهيد شيخ الفدعان، رفيق الصبا والخصم فيما بعد (أن)، والشيخ جدعان هو ابن خالة الشيخ عبد الكريم، مع ٥٠ من الخيالة وقت الغروب، ومن عادة البدو أن لا يكون بينهم

<sup>(</sup>٤٣)، بلنت، قباتل الفرات، ص ٣٤١.

قتال في الليل، بقى الشيخ جدعان بن مهيد مع فرسانه في انتظار الصباح لبخوض معركة خاسرة مع شمر والشيخ عبد الكريم، وفي الليل جاء إلى الشيخ جدعان فارس راكباً فرساً أبيض سبوق. من أفضل خيول شمر ، ومعه رسلة من الشيخ عبد الكريم يقول له فيها: انه أهدى إليه فرسه هذه كي ينسحب عليها، لأنه لا يريد أن يقع الشيخ جدعان في الأسر إكراما له ولمكانته، وفي الصباح قاتل الشيخ جدعان على هذه الغرس البيضاء ثم انسحب عليها وغاب عن وجه الشيخ عبدالبكريم، ولم يقع في أسره، ووقع من معه في قبضة الشيخ عبد الكريم. ثم أطلق سراحهم إكراما للشيخ جدعان. (١٠٠)

و هذه الشهامة والأخلاق العربية الأصيلة ليست إلا النزر القليل مما يروى عن أبو خوذة. الذي جاءت هذه التسمية لكرمه وجوده الموصوف به، والذي تُغنى به الشعراء وأطالوا في وصفه، ومما قالوه في الشيخ عبد الكريم وكرمه: ما قصد فيه الشاعر خلف أبو ازويد، وهو من آل رخيص من شمر فقال:

شـــهدوله الحكــــام والتــــرك بحمـــاه الــــو مازالــــك بصــــيص وحكــــيم(١٠)

عبد الكريم الله على الناس بداه رقا سنام بالمجد ماله لطيم يمشك بشوب العسز والسرب مشاه عطوه من المذي راضين به رحيم من جينة حروا لازم لليروم لأقراه ماشقت مثلبه بالوادم كريم بالفعال مشاكور ساطيرن بيمناه معياد للجاود وبالسياساة فهاجم يدوس خيات المدارس بمثلاه خواض خيات المدارس عزيم نف ل بق ول خوده السي تنصاه عليه من تلحين موسى الكليع وأبال بقوان حبسهن بالملاكاء فجمان ألى يعاوأن الجاريم أل ذلوا...... مـــاتوني بممشــاه فـرز الوغسا نقساض ذات الخصييم عبد الكريم إل جللال عطايساه بعطي ارجاب ومحصنات الرهيم

<sup>(44).</sup> Blunt. op. cit,p 125.

<sup>(</sup>٤٥)، من التراث الشعري الشمري،

وقصد الشاعر فجمان الفراوي المطيري في آل محمد وبالشيخ عبد الكريم:

مسابين ابسو بنسدر وولسد الإمسام من عقبهم نلفذ على الهجن هجه السندار سيمدين الوجيسة الكسرام ما هم بنان الشعر والخيام ومحيد يفسائطهم جنسوب وشيام عبدالكريم اللبث غايسة مرامسي يبكي يشكوأك بابعيك العطلم بثمررأ بجرره مثل ليون التهام مسن خوانسه بحسرم عليسه المنسام وحصب السسيوف اللحى تقصص العظمام فرسان يكدون العدو بالزحام شط القرات إلى حدثك الضوامي حيستن كسريم ومسن مسوارث كسرام(١١)

لُحُــنْتُ لِــي مــن بِــين الاثنــين ســجه لمشاهد الجريسان فسريض وحجسه لمسا الكسرم ماقيسه صبحه ولجسه منصباي هبو ملفاي يبوم اتوجبه كسم واهسد جساه مسن بعيسد يسسجه وكم مسرة خلس علسي الضبد عجمه تلقسي يقلسب اللسي يعابيك رجك وشبطفا توسيح بالأبساهر مفهيه عليني مهدار يرعب الكلب عجبه أخسر كلأمسى لبسو خسوذة موجسه يسالله يسنا والسني المقسلدير نجسه

وللفراوي في الشيخ عبد الكريم ايصا:

عبد الكريم الياركب يعبوبه الكن رجله عند الأقفاعابه جده مين اميه مين مواريث هياتم وايسبوه شبيال الحميبول التوابيسية حسامي الرمسك معطسي الرمسك السه هسدة تكثسر بهسا الجنايبسه لـ و يقضب الباقوت ما عيابه تلقب الندي بين المجادين رابيه (١٠)

وقصد الشليمي الضفيري في الشيخ عبد الكريم الجربا طالباً إبلاله كانت أخذت من قبل شمر. فردها اليه ابو الجود وأكرمه قاتلاً: (١٠)

<sup>(</sup>٤٦)، نفسه،

<sup>(</sup>٤٧)، نضه،

<sup>(</sup>٤٨)، نفسه،

ياراكسب مسن فسوق حشسات الأوبسان فسج انحسور اليسا انتسوى كسل نساوي حمسرن ركسب يظهسورهن كسل مفسوات عيسرات مسن هسن المطسارج سسعاوى مشل القطاعات واهج الكيض عبار الياجن ينهش من قفاهن ضراوي حيان زها بظهورهن دشن الأكوار متتحرات اديار عطبا الهاوي ومدن من الداير على شبة النار والعصر بالمرفوع عشر نضاوي أرقب رقيبتهن بطراف سنجار تطاع الجريان بهكا الحراوي شكف بيدوتن كدأتهن زومدة الطار اكبدار صدحون امسزيلين الجالاوي واليسا ازيسن ببيسوتهم مالسه الثسار معدد عليسه مسن المعسانين قساوى يامسا عطسوا مسن سسابجن كسز قنطسان ويامسا اغتنسي بسبابهم مسن فسداوي ترثبت الصدقوك السي تعرفسه بالأنكسار بامسا تمنسي قسربهم مسن خسلاوي النسبي بسالأنني كسان للربسع تختسان عبد الكسريم اليسا بلتسك السيلاوي يرجع نشأ شكحي بأول النود معطار تشوش اليسا سمعت نديسة النداوي شدوان سيف الهند بي موقد النار من النزوجنية بوسط البيدر داوي يصرده المصي للطصوابير كسكار جكان الشطيمي للبويضة رجاوي ماطاع بالجارات عمسين الاشاوار رد الساف هاو والجهامة خالاوى نفسله خنیف مهمشر برب الأنكار حرن غلب عشله بحقان قصاوی الله ببيض وجهكم عدما صار أبيض من قطن العفر عندراوي



وقال فيه الشاعر ردهان ابن عنكا: <sup>(13)</sup>

متد يلات عقب ما هن عسايف سودن الربع عام بالشر عسام يبدى كلامسن مسن بمساغى طرايسف مسن رأس عسودن صسايبه غسش وهيسام يلف ن على عيد الكريم ابدو تايف ياعدل عدره دايدم بب الأيسام ياشديخ يساللي للمحسرم خلاسف باشسبه زملسوق الثريسا إليسا زام بالولسب الحكسام واقسى الكلايسف لسولا عليسك مسن المثساليم مسئلام بصفات رابيك يه راعي غرايف الأقاعين عرزك براسيه والأقاماء حطاط قادح بالقاوب النظائف عجان على نقال المشاخيت مايلام وعسكركم السي مسا يسدون العلايسف حكسن لكسم مسن دور فسارس وزكسام أشبوف غبرب زملهم مستكم خسايف وش علمكنيم بالمدلهسية كسيل مسيرزام تسلاك جمسوع عسايزات الوصسايف متنجسرين ديسار جسدعان وإدهسام مساكن تراهسا ماتقيسد الحسسايف ألسى يفسوت البارحسة جنسه العسام وأقطن الكسرن مها تضبه سنايف كسر كبيسر ولا يواليسه حسزام

ومما قاله الشاعر عيد الزوميلي في الشيخ عبدالكريم الجربا حينما جاءه الخبر وهو في مضارب عنزة بوفاة أبو خوذة، ثم تبين له أن الخبر غير صحيح فأنشد: (١٠٠)



<sup>(</sup>٤٩)، نضه.

<sup>(</sup>٥٠)، نفسه،

علمسن لفسائي مقسدم السراس شسابي أحسس منسه قليسي يتكسارش ربيعسة وأمسي الضحى نطيت أنسا راس نسابى ارجسم الحصسي بسنيار غسالي المبيعسة وطالعت أنسا بيستن طسايفن بالسسراب مسع أيمسن البسستان غربسي منيعسة منسوة سيفيح السنزاد وكسث الغيسابي راعيسيه قطساع الفجسوج الوسسيعة ما سرحوا للحمض طوال الرقابي ويصبح راعي المال كبده وجيعة جع خفرة شفقت جديد النياب صاحت عليه وراح عنها جنيعه

ولمعني جمنا السنيل تصدر منع سنجابى مسنع بسنارج مشنل المشسناعل لميعسه قسالوا غدا معطسي الفسرس وعشابي يساعين يلسي مسا يبطسل دميعسة نشبت ابكار درهمان بالجنابي أقالن أكنب وحكى العرب لا تطبعة وسائت أمهارن جرين بالحزامي وقالوا غدية من المباغيض شيعة اليامسا لفسي راعسي الكعسود السنياب جيساب شسيخاليل العلسوم الوجيعسة ونشحته بمفتحاح بابحه وبحابى قحال أرجهان ماطب كبده فجيعة أسو هسو صبحيح كسان بسان الخرايسي وحتسى القمسر والشسمس يكسف شسعيعة أمير حلوين المحازم أحبابي اللب لهدم كل القبائد مطبعة عجيد قدومن البدا ومدر بالدهابي الفدر الندفر لمدار بشدر جميعية مـــن ضـــرب حــر الباعـــدا مايهـــابي مضـــراب كفـــه بالحبـــاري شـــنيعة شبيخ ويعبض المشباخ لصبابى معطبي يعابيسب المهبار المنبعبة

ولعل علاقة الشيخ عبد الكريم الجربا بأحد الشعراء المشهورين من عزة، (محدى الهبداني) بليل آخر على مأثر هذا الشيخ في الكرم والجود وحسن الضيافة، إذ أن هذا الشاعر كان قد ترك الفدعان وشيخها جدعان بن مهيد. والتجأ إلى الشيخ عبد الكريم، بعد أن وصف سبب التجائه عند أبو خوذة بأبيات من الشعر قال فيها: (١٠)

<sup>(</sup>٥١). السديري، ابطال من الصحراء (الرياض: ١٩٧٨م٠)، ص ٢٢٦-٢٢٦.

ومما يروى عن محدى الهبداني والشيخ عبد الكريم، أن الشاعر محدى كان جلساً ذات يوم في مضيف الشيخ عبد الكريم، وأهدي لأبو خوذة جواداً عربياً أصيلا، فقام الشيخ عبد الكريم بإهدائه إلى الشاعر محدى الهبداني، وكان هذا الجواد من خيرة الخيول العربية، فقام احد الحاضرين من شمر وسال محدى الهبداني قائلاً: أسالك بالله يا محدى أن تخبرني أياً من عبد الكريم الجربا وجدعان بن مهيد أحب إلى نفسك. فقال محدى الهبداني: ويحك لا تسلني بالله عليك، ولكن الشمري ألح في سؤاله والحاضرون والشيخ عبد الكريم جلوس، فرد محدى في جوابه للسائل أن (غليون) جدعان بن مهيد عندما ينفث منه الدخان، ويعطيني لأخذه وامزه يساوي عندي كل ما أعطاني إياه الشيخ عبد الكريم الجربا.

عندما سمع الشيخ عبد الكريم هذا ثارت ثائرته على الشمري، وطرده من ديار شمر، واقسم أن رآه في ديار شمر ليفصل رأسه عن جسده، ثم النقت إلى ضيفه محدى الهبداني وشكره على حفظه لكرامة أهله وشيوخه وقال: لو أنك قلت غير ذلك لاستهجنتك، وطلب من رجاله أن يعطوا محدى خمس عشرة ناقة من الإبل الوضح (البيض) تقديراً له (٢٥)، وهذه بعض ماثر وأعطيات هذا الشيخ الشمري الشجاع.

<sup>(</sup>٥٢)، نضه، من٢٢٧،

كان الشاعر محدى الهبداني في غزوة مع الشيخ عبد الكريم على الفدعان، فتذكر أهله ودياره و هو لاجيء عند أبو خوذه، فقال هذه الأبيات الواجدة، وفيها يمدح الشيخ عبد الكريم الجربا: (٢٠)

يسا دار ويسن إلسي بسك العسام كساليوم ومساجسن مسرك عقسب خيسرى أنجسوعي خالجنا بك بس ينعسى بك البروم ماكن وقف بك من الناس دوعس شفت الرسوم وصبار بالقلب متلوم وهلت من العبره غرايب بمدوعي ويسن الجهسام السي بسك العسام مسردوم وضبعون مسع جسدوة سسلقهم تزوعسي أهل الرباع مزينة كل مضيوم واهل الرماح مظافرين الدروعي راحسوا لنسا عسدوان وحنسا لهسم قسوم ولاظنتسس عنسب التفسرق رجسوعي وان صاح صياح من الضد مزهوم تجيك نقطات السيابا فزوعي يرجب عليهن بالقاكل شغموم فريس والله ما تهاب الجموعي خيالهم ينطح من الخيال حثاوم يهوم الأسنة باالنشامي شروعي باشديخ أنسا عنسنك معسزز ومحشسوم ويعضسي علسي الحسول كنسه أسسبوعي باشديخ فلبسي بسالوفي صسار ماسدوم الربعسي ولاأنسا باشديخ مسنهم جزوعس وعينسى لشدوف الحيف ماتقهل الندوم والقلب يجنزع يبين هدف الضلوعي وياشبخ أنسا أوصفك يسامغني القسوم بالصساطي القطساع وحسسن الطبسوعي حليساك حسر يفنسي الصديد ملحسوم مستفهج الجنحسان حسر كطسوعي 

وبعد سماع الشيخ عبد الكريم هذه الأبيات من الشاعر محدى، عنل عن غزو عنزة إكراما لصديقه الشاعر محدى الهيداني.

ومما يروى عن علاقة الشاعر محدى الهبداني بالشيخ عبد الكريم. انه في ذات يوم كان الشيخ عبد الكريم في غزوة من غزواته على عنزة أهل محدى الذي كان ير افقه فيها، وأثناء سير هم جاء الشيخ عبد الكريم البشير بولادة مولود له، فقال من كان مع الشيخ عبد الكريم للبشير: اذهب وبشر

<sup>(</sup>۵۳)، نضه، ص ۲۲۹–۲۳۱،

<sup>(</sup>٥٤)، من التراث الشعري الشمري،

محدى الهبدائي صديق الشيخ، فجاء البشير إليه وبشره. فرد عليه محدى: لا بشرك الله، واسل الله آن المولود الذي بشرتني به لا يبلغ سن الفطام، فقال له البشير: ويحك لماذا تقول هذا في ابن الشيخ عبد الكريم، فقال: أقول ذلك لأنني أخشى آن يتر عرع هذا الطفل وينمو، وتكتمل رجولته، ثم يكون مثل أبيه فيقضي على البقية الباقية من عنزة، فضحك القوم من كلام الشاعر محدى فيقضي على البقية الباقية عبد الكريم كلام محدى قال: ما يقوله محدى مقبول عندى. (٥٠)

إن لفظة (خوذة) قد جاءت الشيخ عبد الكريم من موقف كريم له، إذ أنه في إحدى الليالي وبينما كان الشيخ عبد الكريم ناماً في فراشه، أحس بأن أحدا ما يتحرك حول مضيفه، فخرج ورأى أحد الشمامرة يسير نحو قبائل عنزة للحوف (للسرقة)، فناداه الشيخ عبد الكريم وقال له: أريد منك أن تطمني كيف تحوف (تسرق) الإبل منهم، فقام وجلب أحد جمال الشيخ فقال له (خوذة)، وأتى له بثانٍ وثلث ورابع و هو يقول له خوذة، فسارت هذه العبارة وصفاً للشيخ عبد الكريم. ومقترنة باسمه لكثرة ما كان يرددها في اعطياته لضيوفه وطلاب الحاجة إليه.

ولعل هذا المنص الذي أورده الرحلة الغرنسي ليجان عام ١٨٦٦م، في رحلته إلى العراق عن الشيخ عبد الكريم، لطيل أخر على كرمه وعدم مبالاته لما يعطيه من أموال، وعدم رغبته في التعاون مع السلطة العثماتية، وما حاولت به هذه الدولة من التقرب إليه إذ يقول: "أن شيخ شمر الحلي شاب يحكم عشيرته بيد من حديد، ورغم ذلك فهو يتمتع بشعبية بين أتباعه، لأنه حسب التعبير الشعبي يده مفتوحة، فهو يأخذ من هنا و هناك ليقدمه بليد حسب التعبير الشعبي يده مفتوحة، فهو يأخذ من هنا و هناك ليقدمه بليد الأخرى لمن يحتاج إليه، ولقد حاولت الدولة العثماتية قبل بضع سنوات كسب ود هذا الشيخ، فأرسلت إليه البراءة السلطانية مع النيشان العثماتي المجيدي، وجاء رسول يحمل الأنعام السامي بأسم والي بغداد، فأمتقبل الشيخ الشاب هذه المكرمة بلامبالاة, ولم يعرها اهتمامه، وأثناء وصول الهدية إلى خيمته دخل على الشيخ عبد الكريم احد الشعمامرة الذي يسميه ليجان

<sup>(</sup>٥٥). السديري، مرجع سابق، ص٢٢٨.

(علي الأعور) فظر إلى النيشان الذي تحيطبه أحجار الماس، وكان موضوعاً في صدر الخيمة، أعجب به وتقدم منه وأخذه دون تردد بعد أن طلب من الشيخ عبد الكريم أن يعطيه له، فتركه الشيخ عبد الكريم ولم يتكلم معه، فأخذه. رأى الشيخ عبد الكريم آن الأمر طبيعي بالنسبة له، لأن العادة بين أهل البادية إذا أبدى احدهم إعجابه بشيء فلا يليق بصاحبه منعه عن أخذه، خاصة آن كان هذا الشخص موصوفا بالكرم واشتهر عنه آن يده مفتوحة، أرسل الشيخ عبد الكريم البراءة السلطانية لأمه الشيخة عمشة الحسين وطلب آن يقرأ نصها عليها، فاستغربت عندما رأت آن ابنها لا يحمل الوسام، فاستفسرت عن السبب. فأجلبها ببساطة انه لم يعد معه، وانه و هبه إلى احد الشمامرة الذي كان قد أعجب به، فلامته أمه على عمله هذا كون لنيشان من السلطان العثماني، وكما سمته الباديشاه عبد المجيد". (٢٠)



مدحت باشا والى بغداد

 <sup>(</sup>٥٦). بطرس حداد، رحلة ليجان إلى العراق عام١٩٨٦م، مجلة المورد، بغداد، ١٩٨٣م،
 مجلد١١، ١٣، ص٠٨٠.

### والانتفاضة ونهاية والفارين

شكلت انتفاضة الشيخ عبد الكريم الجربا صابين عامي ١٨٧٠-١٨٧٩م قلقاً كبيراً للسلطة العثمانية في ولايتي بغداد والموصل، إذ أخذ الشيخ عبد الكريم بالإغارة على المخافر العثمانية المنتشرة على أطراف الجزيرة بين ماردين و الموصل، وسدد لها ضربات موجعة، فضلا عن قيامه في كثير من الأحيان بقطع طرق المواصلات بين بغداد والموصل، وضرب العشائر التي تتحلف مع السلطة العثمانية ضده، وكانت الشرارة الأولى لإنتفاضته عندما اعلن الشيخ عبد الكريم ان مشير ماردين قد وجه اهانة له وعامله بإزدراء.

قام الشيخ عبد الكريم بإرسال الرسل من قبله إلى العشائر القاطنة ارض الشامية وخاصة عنزة، و عقد اجتماعا بين الشيخ عبد الكريم وشيوخ عنزة في ارض الشامية، اتفقوا معه أن يعاونوه في انتفاضنه ضد الأتراك، أو يكونوا على الحياد، ولا يتعاونوا مع السلطات العثمانية ضده، ولكن مع قيام الشيخ عبد الكريم بالأنتفاضة نرى أن شيوخ عنزة ينضمون الى الأتراك، وكانوا مع الجيش الذي أرسله مدحت باشا لمحاربة الشيخ عبد الكريم وشمر التي معه.

استمر هذا الفارس بإنتفاضته التي أطلق عليها العثمانيون (خراب عبد الكريم) مدة سنتين لاقت فيها السلطة العثمانية في العراق الكثير من فرسان شمر، في الوقت الذي كان فيه الشيخ فرحان باشا قد أتبع سياسة حكيمة مع العثمانيين، ومع أخيه عبد الكريم، بحيث انه لم يشارك في إنتفاضة الشيخ أبو خوذة، لكنه لم يحاول منع الشيخ عبد الكريم من القيام بها، أو الدخول في صراع عسكري ضده لقمع إنتفاضته، في الوقت نفسه الذي أظهر فيه الشيخ الباشا للعثمانيين بأنه ليس مع أخيه، وأنه يحاول كبح جماح هذه الانتفاضة. ويعمل على حماية طرق المواصدات بين بغداد واسطنبول عبر الموصل، وكذلك بين الموصل وحلب.

استخدم الأثراك قبل هذه الأحداث السياسة القديمة التي اعتلاوا عليها عندما لا يستطيعون أن يقفوا في وجه شمر، أو يحدوا من قوتها، فأوعزوا إلى القبيلة الند لشمر وهي عنزة بالنزوح عن الشامية إلى الجزيرة، والاصطدام مع شمر، وبالفعل تحركت عنزة نحو ضفاف الفرات باتجاه الجزيرة فواجهها الشيخ عبد الكريم بقواته مابين علمي ١٨٦٥ - ١٨٦٨م بعدة غزوات كان من نتيجتها أن انسحبت عنزة إلى دخل الشامية (٥٠)، ولم تستطع كبح جماح هذا الفارس والقوة التي معه من شمر الذي واستطاع أن يهزمها، مما جعل المعلقة العثمانية تجد في ملاحقة الشيخ عبد الكريم ومن معه للقبض عليه خاصة بعد أن جاء إلى بغداد وال عثماني قوي وذكي استطاع أن يضبط العراق بيد من حديد هو مدحت باشا (١٨٦٩ - ١٨٧٢م).

لقد جاء هذا الوائي التركي والإداري المتمرس إلى بغدد، وفي نيته تتريك العراق وجعله تحت السلطة المركزية المباشرة، وتنفيذ إصلاحات عديدة في هذا البلد تجعل منه أكثر ارتباطا بالسلطة العمانية في اسطنبول. وتعزيز النفوذ والسيطرة التركية العثمانية عليه، من خلال سياسته التي عرفت بالتحديث، عبر الإصلاحات المالية والإدارية التي قام بها في ولاية بغداد خاصة. وعموم ما يعرف بالعراق اليوم عامة. (10)

كان التمرد العشائري وعدم دفع الضرائب من قبل القبائل البدوية وعشائر الفرات، هو الهاجس القوي الذي حرك مدحت باشا للسيطرة على هذا الوضع الشاذ بالنسبة للإدارة العثمانية في العراق، فحاول في البدء أن يضرب بيد من حديد وبقسوة شديدة كل تمرد عشائري من جانب، ومن جانب آخر حاول ستمالة شيوخ العشائر ورؤسائها من خلال الأعطيات والهبات الكبيرة التي قدمها لهم، والمسلحات الواسعة من الأراضي الأميرية التابعة للدولة التي ملكها لهم كي يكونوا إلى جانب السلطة العثمانية ضد أي تمرد يحدث في مناطقهم، من جهة، ولكي يكونوا تحت طائلة السلطة الحاكمة عندما يستقرون في أراض محددة لهم من جهة أخرى.

<sup>(57).</sup> williamson. op. cit,p67,

لوريمر، مرجع سابق، ج٤، ص ٢١١٩ (٥٨)، نوار، تاريخ العرق، ص ١٤٨.

كانت إنتفاضة الشيخ عبد الكريم الجربا أحدى المنغصات التي أقلقت حكم مدحت باشا، فكان عليه أن ينهي هذا التمرد بأي شكل من الإشكل، لذلك نراه يجهز قوات كبيرة للحاق بالشيخ عبد الكريم من جهة، ويحاول استمالة الشيخ فرحان ومن معه من شمر كي لا يساعد الشيخ عبد الكريم من جهة أخرى، فاستحصل للشيخ فرحان على لقب الباشوية، وحدد له راتباً شهرياً، واقتطعت له أرض واسعة عند الشرقاط جنوب الموصل (٢٥)، كي تكون مقرأ دائماً له، كما وزعت الأراضي على شمر للاستقرار والزراعة في مقابل منع الغزو واعادة البضائع المنهوبة، وعدم التعاون مع الشيخ عبد الكريم في إنتفاضته ضد الحكومة. (١٠)

اتخذ الشيخ عبد الكريم موقفاً و ضحاً من السلطة العثمانية وبشكل جلي وواضح باتفاضته خلال الأعوام ١٨٧٠ و ١٨٧١م، عندما أخذ في التجول مع من معه من شمر الذين كان يربو عددهم على ٢٠ ألف فارس وراجل (١٠)، وأخذ في تخريب المخافر التركية ما بين ديار بكر والموصل، مما سبب قلقاً كبيراً للسلطة العثمانية ولواليي ديار بكر والموصل، وأخذا بالتجهيز والتحضير لمواجهة الشيخ عبد الكريم وقواته، وكاتوا في ذات الوقت على اتصال دائم مع والى بغداد مدحت باشا. (١٠)

حاول العثمانيون أن يجعلوا الشيخ عبد الكريم في هذه المدة شيخاً لمشايخ شمر على حساب أخيه فرحان باشاء فأصدر الباب العلي في اسطنبول أمراً بذلك (١٦) ولكن الشيخ عبد الكريم لم يكن على استعداد لقبول هذا المنصب، من قبل الذين قتلوا أباه، بل على العكس من ذلك بقي على ود وتفاهم وثيق مع الباشا فرحان، وحاول الشيخ فرحان أن يظهر للعثمانيين خلال السنين الأخيرة من حياة الشيخ عبد الكريم بأنه مع السلطة الشرعية العثمانية، في حين كان على اتصال دائم مع أخيه الشيخ عبد الكريم ويقدم له

<sup>(</sup>٥٩)، نضه،

<sup>(60).</sup> Williamson, op. cit,p74.

<sup>(</sup>٦١). بلنت، قبائل فغرات، مر٢١٨.

<sup>(</sup>٦٢). عباس العزاوي، العراق بين، ج٢، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٦٣)، نضه، من٢٦٣،

ولشمر التي معه كل أنواع المساعدة ومنها نقل الأخبار عن التحركات العثمانية.

حاول الشيخ عبد الكريم أن ينهي التواجد العثماني على ارض الجزيرة الفراتية، وريما أراد أن يحقق حلم والده صفوك الجربا في تكوين كيان عربي خارج الحكم العثماني، وسعى إلى تحقيق ذلك بحيث أن أهل الموصل كانوا يخرجون إلى قوات الشيخ عبد الكريم المأكل والمشرب خفيةً في الليل، وتهيؤا لاستقبله مع قواته إذ ما دخل الموصل.

تحرك الشيخ عبد الكريم مع من معه من شمر في انتفاضة شاملة عام ١٨٧٠ م(١٠) بعد أن أصبح مشروع مدحت باشا في توزيع الأراضي على شمر قرب الشرقاط الفتيل الذي ألهب نار الثورة لديه، فضلا عن خلافه مع حاكم ماردين العثماتي، إذ أحس بما ينوي مدحت الباشا الذي عزز التوجد العثماني على أطراف الصحراء، من جعل شمر تحت معلطة الحكومة وسيادتها، من خلال توطينها، ونبذ الحياة البدوية التي اعتبر ها الشيخ عبد الكريم انتقاصاً بحق شمر وأخلاقها البدوية، فقام بالتوجه من اورفة إلى الموصل، ثم أعاد ضرب المخافر العثمانية بين الموصل وبغداد، في الوقت الذي كان فيه مدحت باشا مشغولاً بانتفاضة الفرات الأوسط في الحلة والديوانية، بما عرف بثورة المناطق الاتصال مع الشيخ عبد الكريم لتوحيد القوى ضد التواجد العثماني في العراق، ولكن ثورة الفرات الأوسط فشلت قبل وصول الشيخ عبد الكريم في الحيا ألى أطراف بغداد (١٠)، في الوقت الذي كان فيه الشيخ عبد الكريم قد أو هم مدحت باشا أنه نازل من اور فة لمساندة القوات العثمانية ضد الثوار في مدحت باشا أنه نازل من اور فة لمساندة القوات العثمانية ضد الثوار في الدغارة.

عاد بعدها الشيخ عبد الكريم إلى الشمال من بغداد، وأخذ بالاستعداد لمواجهة مدحت باشا والقوات العثمانية، وقسم قواته إلى ثلاثة أقسام تحركت باتجاه الموصل ودير الزور وبغداد، في الوقت الذي قام فيه أبوخوذه بإرسال

<sup>(64).</sup> Williamson. op. citp75..

<sup>(</sup>٦٥). العزلوي، العراق بين، ج٧، ص٢٦٢-٢٦٣.

الرسائل إلى شيوخ العشائر المجاورة لهذه المناطق للثورة على السلطة العثمانية. (١٦)

في حين شرع مدحت باشا يلتحرك نحو الشيخ عبد الكريم بعد أن قضى على ثورة الفرات الأوسط (۱۰)، وقام بالاتصال بواليي ديار بكر والموصل لتجهيز القوت ضد الشيخ عبد الكريم، وأعلن في ذات لوقت عن مكافأة تبلغ ١٠ ألاف قرش لمن يقبض على الشيخ عبد الكريم ويسلمه حياً، وخمسة ألاف إذا سلم للسلطة العثمانية ميتاً

لم يكن التقسيم العسكري للقوات الذي اتخذه أبو خوذة ذا فائدة كبيرة بالنسبة له ولشمر، فقد تحرك والي ديار بكر إسماعيل باشا باتجاه الجنوب ومعه ٤ أفواج من القوات (١٠٠)، وتوجه احمد باشا القائد العام للفيلق السادس من بغداد، وتحركت قوات أخرى من ديلى، والتقت القوات التركية بالشيخ عبد الكريم قرب الشرقاط (١٠١)، في معركة فاصلة وغير متكافئة في. (١٠٠) العدة والعد، نتيجة لقلة القوة التي كانت مع الشيخ عبد الكريم، وانهزام القوات التي كان قد أرسلها إلى بغداد ودير الزور، وابتعاد قسم من قبائل سنجارة عنه قبل كان قد أرسلها إلى بغداد ودير الزور، وابتعاد قسم من قبائل سنجارة عنه قبل قيامه بالأنتفاضة، كما يؤكد ذلك الشاعر التربياتي في أبياته هذه (١٠٠):

البارحة بالسيخ أنا بتت بهموم من علية باجي الملاما درويه أمشي بوسط نيزولكم تكيل مسموم تلعب بسي المدنيا على غيسر بويسه ياراجب إلى فوكها تكل مرجوم محلى سبيب النيز غاشي كعويه تلفي لييت شامخ العصر بعلوم أنتم مقاتيحه ومغاليج بويسه أتحارب العمان وتصاحب الكوم يسا شبخ حورانيتك وش ذنويسه إنفر ها الجدعا ألها جتك ازحوم البافتيت يكعا عليكم جيويه يخلون عين الماقي تقبل النوم الباجنيت بعيض الجهامة درويه

<sup>(66).</sup> Williamson. op. cit,p76..

<sup>(</sup>٦٧). العزاوي، العراق بين، ج٧، ص٧٦٧.

<sup>(</sup>٦٨)، صديق الدماوجي، مدحث باشا (بغداد: دون تاريخ) ص٤٤٠

<sup>(69).</sup> Williamson. op. cit,p76.

<sup>(70).</sup> op. cit,p77.

<sup>(</sup>۲۱)، من التراث الشعري الشمري.

أدى هذا الحال إلى خسارة القوات الشمرية في هذه المعركة الشرسة مع القوات العثمانية الضخمة، وسقط من شمر حوالي ٢٠٠ محارب، تحرك بعدها الشيخ عبد الكريم من مكمنه في وادي بعاجة قرب الشرقاط نحو الصحراء باتجاه وادي الثرثار، ولكن لسوء الحظ كان هذا الوادي قد جف فهلك العديد من أفراد شمر نتيجة العطش، في حين واصلت القوات العثمانية ومن معها من قبائل العليم وعنزة بملاحقة الشيخ عبد الكريم ومن معه من شمر، وقتل في هذه المعارك الشيخ عبد الرزاق بن صفوك اخو الشيخ عبد الكريم من قبل قوات والي ماردين، في حين عبر أبو خوذة ومن تبقى معه من فرسان شمر الذين كان عددهم ٢٠٠ فارس نهر الفرات تجاه البادية الجنوبية فرسان شمر الذين كان عددهم ٢٠٠ فارس نهر الفرات تجاه البادية الجنوبية خوفا من السلطات العثمانية ("ن")، محاولاً في مسيره هذا الوصول إلى نجد عند آل رشيد أمراء حائل، في جو صيفي شديد الحرارة، لأجل تجميع قواته وإعداد شمر والمعاودة ثاتية لمقارعة العثمانيين. ("ن")

حاول مدحت باشا أن يمنع الشيخ عبد الكريم من الوصول إلى نجد، فأو عز برسالة شديدة اللهجة إلى الأمير محمد بن عبد الله الرشيد يأمره فيها آن ينقي القبض على الشيخ عبد الكريم إذا ما دخل ارض نجد، والا فسوف يقوم الوالي مدحت باشا بغزو حائل وإزالة إمارة آل رشيد، في الوقت نفسه أرسل الوالي رسالة أخرى إلى صديقه شيخ المنتفك ناصر بن راشد السحون المعروف (بالأشقر)، الذي ما فتئ يسعى إلى تكوين علاقة طبية مع الوالي مدحت باشا. بأن يحتال في القبض على الشيخ عبد الكريم أثناء تحركه في البادية، ومن ثم يرسله حياً إلى بخداد. (3%)

كان ناصر السعدون على استعداد تام لتنفيذ هذا الأمر، رغبة منه في كسب ثقة الوالي به بشكل أوثق، وللحصول على ١٠ الآلف قرش مكافأة القبض على الشيخ عبد الكريم وإرساله حياً، أخذ شيخ المنتفك في التقصي عن

Williamson. op. cit,p74

<sup>(</sup>٧٢). التملوجي، مرجع سابق، ص٤٤، جرجيس، مرجع سابق، ص٥٦،

<sup>(</sup>٧٣). اوبنهارم، البدر، ج١، ص٠٤٤.

<sup>(</sup>۲۷). سلمان، مرجع سابق، ص۱۹۱.

الشيخ عبد الكريم في أرجاء الشامية إلى أن جاءه الخبر بمكان منازل الشيخ عبد الكريم في ابو طير، (١٠)، فأرسل إلى الشيخ أبو خوذه من يدعوه إلى وليمة أعدت لاستقبله، والحفاوة بقدومه عند شيخ المنتفك ناصر السعون، وان الشيخ ناصر ميحاول أن يحصل له على عفو من السلطات التركية، في حين انه كان قد أخفى الجند الأتراك في بيته للقبض على الشيخ عبد الكريم.

حضر أبو خوذة إلى مكان الدعوة آمنا مطمئنا لعهود ومواثيق الشيخ ناصر السعدون التي قدمها له، وعند وصوله مع من معه، اعلم ناصر السعدون بنلك، فأمر أن يضاف الشيخ عبد الكريم في بيت احد معتمديه، وأمر معتمده أن يلقي القبض على الشيخ عبد الكريم على أية صورة كلات، فلما رأى الشيخ عبد الكريم على أية صورة كلات، فلما أعداءه، فأحاطبه المعتمد وأعوانه، وأثناء العراك معه جرح الشيخ عبد الكريم، واستطاع أعوان الشيخ ناصر المسعدون الإمساك به، أمر الشيخ ناصر الأشقر أن يرسل الشيخ عبد الكريم إلى الوالي مدحت باشا عبر الباخرة الغرات (٢٧)، بعد أن كان الجند الكريم إلى الوالي مدحت باشا عبر الباخرة الجرناس تحت سلطتهم، وفي قبضة أعدائه، كما وأصبح هذا العدر وخياتة العراس تحت سلطتهم، وفي قبضة أعدائه، كما وأصبح هذا الغدر وخياتة العهد والميثاق عارا على الشيخ ناصر السعدون بين القبائل.

وعد إلقاء القبض على الشيخ عبد الكريم كات الشيخة عمشة الحسين في بيت ناصر باشا مع أهله وعيله، فطمت ما آل إليه حال ولدهاء فخرجت فزعة إلى ناصر السعدون، وصاحت فيه: غدرت بولدي. هلا أمسكت به على ظهور الخيل: لكنك تعلم ما يفعله بكم، والغدر شنكم، فسل عليها سيفه وأراد ضريها به، فمنعته زوجه من ذلك وقلت له: آن الحق معها. غدرت بابنها وحملت العار بفطتك هذه بين القبلال. (\*\*)

<sup>(</sup>۲۰)، سلمان، مرجع سابق، ص۱۹۱.

<sup>(</sup>۲۱)، نضه، ص۱۹۲

<sup>(</sup>۲۷). الشاوي، مرجع سابق، ص ۲۱.

وقال احد الشعراء في ناصر السعدون وما فعله: (١١١)

يا ناصر السعدون لوانت بيده ما أعطاك لو يقضبون السما بيده

أجريت الشيخ عبد الكريم الجربا محاكمة في بغداد علناً أمام مجلس التمييز ،وحكم عليه بالإعدام، ولما كان أبو خوذة من أصحاب الرتب. أرسل الوالي الأعلام والمضبطة إلى اسطنبول ليصدق الباب العالي على الحكم، ومن ثم أرسل الشيخ عبد الكريم الجربا مقيداً بحراسة مشددة إلى الموصل، وقد كتب مدحت باشا إلى واليها شبلي باشا آن يشنق الشيخ عبد الكريم عند وصوله إلى الموصل، لأن انتفاضته كانت على هذه الأرض، كي يكون عبرة لغيره ممن يثورون على الدولة الطمانية. (١٠)

عند وصول الشيخ عبد الكريم الموصل, وصل الأمر السلطاتي كذلك بإعدامه، فتم شنق الشيخ عبد الكريم الجربا عند الأرض المقابلة لجسر الموصل الواقع على نهر دجلة، من جهة أطلال مدينة نينوى الأثارية في ١١/٢٠ من علم ١٨٧١م (١٠٠)، ودفن جثمانه عند مرقد النبي يونس بالموصل، بعد أن قام هذا الفارس النبيل بإتفاضته ضد السلطة العثمانية، وسجل بشهامته وكرمه وفروسينة أعلى معاني الإباء والنخوة العربية.

لقد رئي الشيخ عبد الكريم الجربا من قبل شعراء البادية بالعديد من القصائد والأبيات الشعرية، التي عبرت معانيها عن جمالية النص الشعري البدوي، وصدق تجيراته في وصف الشخصية التي قيل فيها هذا الشعر، ومن هذه القصائد ما قله الشاعر الكزيعي في نعيه:

Williamson. op. cit,p77

Rassam,op. cit,p47

<sup>(</sup>٧٨)، من النراث الشعري الشمري،

<sup>(</sup>۲۹). الشاوي، مرجع سابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>۸۰)، العراوي، العراق بين، ج٧، ڝ٣٦٣،

تصديتك يساعيد الكسريم بحساجتي وجرالسي مسن طبول المسير عسناب ولقيت علي مسراح الشيوخ زيساره زاد مسسن السسكر وزادى ذاب الشاف الله والمسمى بالسما سماك ياعبدالكريم وصاب أنسا أشهد إنسك مشل هدداج تيمسا يفيد لسو هدو بسين السواردين سسراب مانقصے لے سے وال تسمین ساقیہ وسمعین غرب غرب غرفهن صبیع طالبك من جملة الخيال كبه كبا وصدره سيوات الباب المسزور والزاغمور ماأريسك خميلهم مبينهي ويمسين الفساينين حجماب 🖭

و رثاه الشاعر محدى الهيداني بقصيدة جاء فيهاز (٩٠)

يسادار مسلطان العسري ويسن هسو صسار الريسف الضسعافي مهفسي المسال والخيسان بادار ويان هاديه شايال الأكطار الوك الزماول اليا تحايد عن الشيل حرر مثال مان سابكة طمال صافوه غمجان البصابر هال التيال ياعيل هناك الوجيسة يحجيز عنن النسار الجناد المنسوك السي منت الله مراسسيل من البصرة لرأسه لفيصة لسنجار الرشح ماينهج وياتي بالكيا واكسن بسراس السفروشسيت النسار واكسن سسرت بسه ركسف التعاليسل يادار ماطيح هماليال وأمطار ويقك محال عقب العصاة المشاجيل

أعدم عبد الكريم الجربا وانتهت بإعدامه أخر إنتفاضة حقيقية لشمر ضد الوجود العثماني على أر ض الجزيرة الفراتية، وقد و صفته البدي أن بلنت بقولها: "كان يطلا من أبطال شمر سيبقي يذكر بينهم حتى في الأجيال القادمة، وكانت القبيلة في حياته قوية غنية وتتمتع بهبية في كل البادية، لقد كانت حياة عبد الكريم حياة بطولة (روماتسية) يصعب أن نجد مثيلا لها، ونجد ذلك في نكراه التي تضفى على حياة العائلة والقبيلة من ورائها الفخر والأعتزاز". ("١)

<sup>(</sup>٨١)، من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>۸۲)، نضه

<sup>(</sup>٨٣)، بلنت، قبائل ففرات، مس٢٥٨.



جسر الموصل الذي اعدم عنده الشيخ عبد الكريم الجربا



جلمع النبي يونس الذي دفن فيه الشيخ عبد الكريم الجربا

## شمر ولالاستقرلار لالريفي لالفاول

كان قانون تسجيل الأراضي (الطابو) الذي شرعته السلطة العثمانية عام ١٨٥٩ م (١٠٠)، وحاولت تطبيقه في الولايات التابعة لها قد تعثر العمل به في العراق، نتيجة لأعمال الرشوة والمحسوبيات، واستحواذ بعض الأشخاص على أقطاعات واسعة من الأرض، حتى وصول الوالي مدحت باشا إلى ولاية بغداد، إذ حاول هذا الوالي أن ينظم ملكيات الأراضي، وان يحصل الفلاح على ارض ذات مساحة معقولة، كي يتسنى له زراعتها، وتم تسجيل هذه الأرض في دوائر الطابو وثبتت ملكيت لها.

كما عمل الوالي مدحت باشا على توطين القبائل البدوية الرحل في مناطق زراعية، ومحاولة تحويلها إلى قبائل مستقرة تمارس الزراعة، وكاتت شمر من أولى القبائل التي حاول الوالي تحويلها من قبيلة بدوية تمارس الرعي والترحل، وقوة قبلية تشكل تهديداً للسلطة العثمانية في بغداد والموصل. إلى قبيلة مستقرة تمارس الإنتاج الزراعي، وتتخلى عن الغزو وخلق المشاكل للسلطة العثمانية، وتكون تحت نظر سلطة ولايتي بغداد والموصل، فعرض مدحت باشا على الشيخ فرحان أن يقطعه أرضا واسعة قرب بلد لتكون النواة الأولى لتوطين شمر، التي كان يربو تعداد افرادها في بغوايا المثمانيين جعله يتخذ موقفاً معارضاً لهذا الاستيطان، وشهر سيفه في بنوايا العثمانيين جعله يتخذ موقفاً معارضاً لهذا الاستيطان، وشهر سيفه في وجه السلطة العثمانية. مما جعل مدحت باشا يؤجل مشروعه الاستيطاني وجه السلطة العثمانية، مما جعل مدحت باشا يؤجل مشروعه الاستيطاني والمدر إلى أن تم ألقاء القبض على الشيخ عبد الكريم وإعدامه في نهاية عام الممار الى أن تم ألقاء القبض على الشيخ فرحان شيخ مشايخ شمر بلا منافس المعن الوقت، وهو سياسي يحسن التعامل مع السلطة العثمانية، لذا نراه ولو لبعض الوقت، وهو سياسي يحسن التعامل مع السلطة العثمانية، لذا نراه بهذا دراه بهذا هما بغداد الأراضي التي أقطعها له مدحت باشا قرب بلد شمال بغداد ولو قبافي الذ الأراضي التي أقطعها له مدحت باشا قرب بلد شمال بغداد ولوق على اخذ الأراضي التي أقطعها له مدحت باشا قرب بلد شمال بغداد

<sup>(</sup>٨٤). العزاوي، العراق بين، ج٧، ص١٨٠.

<sup>(</sup>۸۰). نول، تاریخ قعراق، مس۳۲۲-۳۷۷.

وسميت الفرحاتية (٢٠) تيمناً بأسم الشيخ، فضلا عن منطقة أخرى قرب الشرقاط جنوبي غرب الموصل، وتم تعيين الشيخ فرحان متصرفاً للواء شمر، وارتبط إداريا بباشوية بغداد (٢٠٠).

قام مدحت باشا بلكتابة إلى اسطنبول لإرسال الخلع السلطانية إلى الشيخ فرحان، لتوكيد رتبة الباشوية التي كانت قد أعطيت له من قبل، وقد تم ذلك بلفعل مع منحه رتبة امير الأمراء، منح ارفع وسام يمنح مع هذه الرتبة (۱۱)، وعمل الشيخ فرحان على إنشاء قلعة خاصة به على أنقاض مدينة أشور الاثارية شرق الشرقاط على نهر دجلة، محاولا مسايرة سلطة بغداد لاستيطان شمر، فأنشأ ما يشبه المعسكر الاستيطاني لشمر قرب القلعة التي شيدها، وقام الشيخ فرحان بجلب عدد من العمال المزار عين من قبائل الجبور الساكنة في هذه المنطقة لزراعة الأرض الممنوحة له، وشق قتاة للماء من نهر دجلة زرعت على جانبيها بعض أشجار الفاكهة ونصب عليها عدد من النواعير والكرود لسقيها.



الكرود التي كانت تنصب على الأتهر

ولأجل كسب ود الشيخ فرحان، فقد حددت السلطة العثمانية في بغداد مبلغاً من السل يقدر بـ ٢٠ ألف قرش سنوياً له من الضريبة العشرية التي كانت تستوفيها الدولة من المزار عين، ولكن العثمانيين استكثروا هذا المبلغ

<sup>(</sup>٨٦)، جريدة السزوراء، بخداد، السنة الرابعة، العدد ٢٧٤، في ٢٨٩/٦/٢٥هـ، (٨٦). ٢٨٩/٦/١٨

<sup>(</sup>۸۷). خالد العاني، مرجع سابق، ص۸۰۸.

<sup>(</sup>٨٨). العزاوي، العراق بين، ج٧، ص٢٦٣، عجاج وجرجيس، مرجع سابق، ورقة ٩٥.

فيما بعد، فقل ثم قطع عن الشيخ فرحان لاحقا. (١١) لما رآه العثمانيون من أن هذه المبالغ ستعمل على تقوية الوضع المادي للشيخ فرحان، مما سيجعله أكثر استقلالا عن سلطات بغداد، مع طمع ولاة بغداد الأتراك الجشع في جمع أموال الدولة والناس والاستيلاء عليها فيما يعدر

سكن الشيخ فرحان باشا في قلعة الشر قاط التي سماها (العامر) (٩٠)، معظم شهور السنة، لكن شمر لم تستقر عند القلعة لمدة طويلة، ولم تستطع الحكومة العثمانية من تحويل شمر عن بداوتها إلى قبيلة مزارعة، إذ بقيت شمر على ارتباط دائم مع الصحراء وحياتها، والحظ ذلك من زار الشرقاط في أوائل الثماتينات من القرن ١٩ من المسافرين الأوربيين، فضلا عن الليدي أن بلنت، التي زارت المعسكر الاستيطائي للشيخ فرحان بالشرقاط في آذار من عام ١٨٧٨م. لأجل لقاء الشيخ الذي لم يكن متواجدا في القلعة، لأنه كان ذا هبا إلى ابن عمه الشيخ نايف أبو انجور داخل الجزيرة(١٠)، فقام الشيخ عبد العزيز بن الشيخ فرحان باستقبالها مع زوجها ولفريد، وكان الشيخ عبد لعزيز في ١٥ من العمر، فلم يرق لبلنت وزوجها هذا الاستقبال وبقيا ٣ ايام في القلعة، تُم غادرا المكان غير راغين بالعودة إليه ثانية (٢٠١)، بالرغم مما قام به الشيخ فيصل بن فرحان باشا من تقديم الأعتذار عما قام به اخاه الشيخ عبد العزيز، وعلى أي حال فلقد فشل هذا المشروع الاستبطائي الذي حاولت تطبيقه سلطات بغداد العثمانية على شمر. ١٩٦

برغم من هذا الفشل فقد أعطى هذا المشروع الاستبطائي بعض النتائج الحضارية لآل محمد خاصة ولشمر أيضا، إذ أن شيخ شمر فرحان باشا الذي كان قد درس في استنبول عند احتجازه مع أبيه الشيخ صفوك، واطلع هناك على الحياة المدنية في العاصمة العلمانية، وكذلك في الموصل وبغداد، وما تركته عليه من بصمات، جعلت الشيخ فرحان ينقل بعض المظاهر الحضرية إلى قلعته التي شيدها في القسم الشمالي الشرقي لمدينة اشور الأثرية، على

<sup>(</sup>٨٩). العزاوي، العراق بين، ج٧، ص٢٦٣، عجاج وجر جيس، مرجع سابق، ورقة٩٠.

<sup>(</sup>۹۰). اوینهایم، رحلتی، ج۱، ص ۲۴۹.

<sup>(</sup>٩١). بلنت، قبائل الفرات، ص٩١٠-٢١٧.

<sup>(</sup>۹۲), نفسه

<sup>(93),</sup> Williamson, op. cit,p 78.

رأس قمة مرتفعة تطل على نهر دجلة شمال مدينة الشرقاط الحالية (١٠)، فأستقدم رجل دين من الموصل(١٠) ليؤم المصلين ويعلم أبناءه، سكن في القلعة يعلم أصول الدين الإسلامي الحنيف طيلة شهر رمضان المبارك، واستقدم المدر سين لتعليم أبنائه اللغة التركية، وبعض أصول الحياة الحضرية في المدن، ووضع له ساعٍ هو عوض الرمو لينقل الشيخ الباشا فرحان الرسائل إلى بغداد، وليعود ومعه رسائل الولاية مع الرواتب الشهرية للشيخ فرحان، وكان هذا الساعي يقطع المسافة بين الشرقاط وبغداد في ٣ أيام سيراً على الأقدام.





بقايا قلعة الشيخ فرحان (العامر) في الشرقاط

<sup>(</sup>٩٤). جرجيس، مرجع سابق، ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٩٥). بلنت، قبائل الغرات، ص٢١٥-٢١٢.

## وْوضاهم شمر على وْرِفْ (الْحَزيرة ٥٧٥-١٨٩٠ م

لم يعان الشيخ فرحان الذي منح منصب متصرف على لواء شمر من قبل مدحت باشا قبل أن يعزل عام ١٨٧٧م (١) أية مشاكل في إدارة شمر ، وأصبح الزعيم بلا منافس على مشيخة شمر وقبادتها، وقد استمر هذا الحال إلى العام ١٨٧٥م (١) عندما عاد أخوه الشيخ فارس بن صفوك الذي كان مع أخيه الشيخ عبد لكريم في انتفاضته، وعندما القي القبض على الشيخ عبد الكريم التجاء الشيخ فارس مع أمه عمشة الحسين إلى جبل شمر عند آل رشيد أمراء حائل دونما الأتصال بالأمير محمد العبد الله أو اللقاء به أو يقيمان في حائل نهانيا (١)، و هو في العشرينات من عمره لا كما أورده بعض الكتاب من انه كان صغيراً فهربت به أمه إلى حائل مع أو لاد الشيخ عبد الكريم. (١)



الشيخ قارس باشا كما رسمته في شيايه آن يلنت ١٨٧٨م

<sup>(</sup>٩٦). العزاوي، العراق بين، ج٧، ص١٤.

<sup>(</sup>۹۷). بلنت، قبائل قفرات، ص۲۲۲.

<sup>(</sup>٩٨). النحاس، مرجع سابق، س٣٣٣، ويشير خطا الى أن عمشة لحسين دهبت عند اقاربها الرشيد في حائل، وهذا جهل في الأنساب والبيونات. أن بلنت مرحلة إلى نجد، ترجمة لحمد البيش (دمشق: ٢٠٠٤م) عن ٢٧٣.

<sup>(99).</sup> Oppenheim, Die Beduinen, vol 1,p 149, Williamson. op. cit,p 79, محمد لحمد محمود، لحول العشائر العراقبة وعلاقتها بالحكومة ١٨٧٢ – ١٩١٨م، رسالة ماجستير غير منشورة (بغداد: ١٩٨٠م) س٨٣٠.

إن الحساب الزمني يؤكد لنا أن الشيخ فارس كان في العشرينات من عمره عندما ذهب إلى نجد، إذ أن أباه الشيخ صفوك كان قد قتل في العام ١٨٤٧م، ولنقل أن الشيخ فارس ولد في هذا العام، والشيخ عبد الكريم اعدم في العام ١٨٤٧م، فمعنى هذا أن الشيخ فارس كان عمره عند إعدام الشيخ عبد الكريم الجربا ٢٤ سنة، فهو إذن شاب ناضيج، وقد التجاء بأمه وأو لاد أخيه الشيخ عبد الكريم خوفاً على نفسه و عليهم من بطش العثمانيين، إلى جبل شمر وبقو في البادية ولم يتصلوا بالأمير محمد العبد الشخوفا من ان يسلمهم الى متحت باشا.

بعد آن استقر الحال في الجزيرة الفراتية. واستطاع الشيخ فارس الصفوك كما يطلق عليه، أو (راعي البل) الاتصال مع رؤساء القبائل والأفخاذ الشمرية التي كانت مع أخيه الشيخ عبد الكريم، التي لم تستطع آن تبقى على ارض الشرقاط، و تأكد من ولائهم له عاد إلى أرض الجزيرة و هو يحمل في خلجات نفسه كرها دفينا للسلطة العثمانية (\*\*\*)، الذي غنته فيه الشيخة العربية الطائية زوج صفوك الجربا عمشة لحسين التي كانت معروفة في البادية (أم عبد الكريم)، وكانت تطمح إلى أن تعاد قوة شمر تحت قيادة أحد أبنائها على أسلوب القيادة نفسه الذي كان يتبعه زوجها المحزم كما تصورت هي، وأخذت في جبل شمر تحث أبنائها على كراهية الترك، وتعد الشيخ فارس الاستعادة مجد أبيه، وتعيد لشمر وحنتها المهابة من قبل الأثراك والقبائل الأخرى (\*\*\*)، وعلى الرغم من كونها امرأة أمية الا تقرأ و الا تكتب، لكنها كانت تمتلك ذكاء حادا، فاتخذت لها كاتباً ليقرأ الرسائل لها التي ترد إلى النها الشيخ فارس، كما وتقوم هي بالرد على هذه الرسائل لها التي ترد إلى عن قيامها باستقبال الضيوف في مضيف أبنها عند غيابه، وتصفها آن بانت: ابنها كانت من النوع الوقور الجليل بين نساء البادية. (\*\*\*)

جاء الشيخ فارس إلى ارض الجزيرة واخذ بمنافسة أخيه الشيخ فرحان على مشيخة شمر، كاد من نتيجته أن يوقع صداماً مسلحاً بين الأخوين لم

<sup>(100).</sup> Williamson. op. cit,p 80,

محمود، مع سابق، ص ۸۲

<sup>(</sup>۱۰۱). نوار، ناريخ العراق، ص۲۷۲–۲۷۳.

<sup>(</sup>۲۰۲). حداد، رحلة ليجان، مس۸۰، بلنت، قبائل الغرات، ۲۵۸.

يستمر طويلا، فبحنكة الشيخ فرحان وشهامة الشيخ فارس توصلا إلى اتفاق بينهما، وبسعي السلطة العثماتية لأجل تحقيقه، فقد بقي الشيخ فرحان نتيجة لهذا الاتفاق مع من معه من شمر في قلعة الشرقاط، في حين توجه الشيخ فارس الصفوك إلى قائم مقامية دير الزور، واستوطن بمن معه من شمر بلقرب من هذه المدينة التي تقع في منتصف لمعافة بين بغداد وطب على نهر الفرات. (١٠٠)

لعب كل من آن بلنت وزوجها ولفرد دوراً هاماً في تقوية طموحات الشيخ فارس، عندما زاراه في منطقة ألشدادي قرب الخاور. وشجعاه على عدم التفاهم مع العثماتيين، رغبة منهم في خلق المشاكل للأتراك على أرض الجزيرة، لأجل تحقيق مآربهم الخاصة المتمثلة بجمع الخيول العربية الأصيلة، وكذلك لأجل تحقيق سياسات بريطاتيا الاستعمارية، وقد عقد الشيخ فارس مع ولفرد صداقة متينة في البادية، أصبح ولفرد أخا للشيخ فارس بحسب تقاليد شمر، واحترم ولفريد هذه الصداقة للشيخ فارس الجربا، إذ انه في إحدى رحالته في البادية الشامية بين قبائل عنزة، أهدى ولفريد مسدسا له إلى احد شيوخ عنزة، لكنه اخذ على هذا الشيخ عهدا أن لا يستخدمه ضد الشيخ فارس الجربان، ووصفت آن بلنت الشيخ فارس عندما زاراه بأنه: كان شاب طلق المحيا وسيم التقاسيم، ودلت ملامحه بحسب قولهم على انه إنسان ينحد من أصول نبيلة. (۱۰۰۰)







<sup>(103).</sup> Oppenheim, Die Beduinen, vol 1,p 147.

<sup>(</sup>١٠٤). بلنت، قبائل الفرات، ص٢٥٧ - ٢٦٦، نوار ، تاريخ العراق، ص٤٧٤.

<sup>(</sup>۱۰۰). بلنت، قبائل الغرات، ص٧٥٧–٢٦٦، رحلة الى تجديص ٥١، ٣٣٩ بلوار، تاريخ العراق، ص٤٧٤.

لم تكن هنك ثمة صعوبات أمام الشيخ فارس في جمع القبائل الشمرية حول زعامته، خاصة تلك التي كانت مع أخيه الشيخ عبد الكريم ورفضت التوطين الذي فرضه عليها العثمانيون، ورفضه كذلك الشيخ فارس راعي البل، وأصبح لدى الشيخ فارس جمع ضخم من قبائل شمر تحت رايته، أخذت تشكل خطراً على قائم مقامية دير الزور والقبائل لقاطنة حولها، لذلك حاول إسماعيل باشا الطبي قائم مقام دير الزور، والذي كان من اصول عربية. ويعرف كيفية التفاهم مع شيوخ العشائر ، (١٠٠٠) أن يجنب منطقة حكمه المشاكل التي تسبيها الصر اعات القبلية وأعمل الغزو بينها، خاصة تلك القوة من شمر التي تحت راية الشيخ فارس، فقام إسماعيل باشا بعد اتفاق ودي مع الشيخ فارس الذي كان هو الآخر بحاجة إلى السلام مع العلمانيين، لينظم شمر ويقوى ملطتها على هذه الأرض، ونص هذا الاتفاق الذي تم بين حاكم دير الزور والشيخ فارس على أن يحمل الشيخ فارس لصفوك لقباً رسمياً (بيك) ومنصباً إدارياً برتبة قائم مقام على شمر، ثم عدل اللقب إلى باشا، وراتب شهرى من الحكومة العثمانية (١٠٠)، وقد وصل إلينا ختم الشيخ فارس على إحدى الوثائق التي كتبها إلى الأثاري الألماتي البارون ماكس اوبنهايع وعليه و ظيفته الرسمية (قائم مقام شمر). (١٠٠١)

قام الشيخ فارس بعد أن أمن علقاته مع العثمانيين بعقد الاتفاقات التي تؤمن الهدوء والسلام في إقليم تواجده، مع جدعان بن مهيد شيخ الفدعان من عذرة، تم خلاله منع الغزو بين الفدعان وشمر الزور التي تحت قيادته (١٠٠٠)

أصبح الشيخ فارس لصفوك الشهم الشجاع والفارس الذي خبر الصحراء، الكريم بلا حدود كما وصفه أحد الكتاب (''') ويؤيده القصيد البدوي كلذي نراه في قصيدة الشاعر خضير الصحيليج التي قلها مادحا إياه ('''):

<sup>(</sup>١٠٦). بلنت، قبائل الغرات، ص٢٦٢–٢٦٦..

<sup>(107).</sup> Williamson. op. cit,p 80.

<sup>(108).</sup> Oppenheim, Yom Mittelmeer, vol 2,p 66.

<sup>(</sup>١٠٩). ان بلنت، الحج الى نجد، ترجمة محمد غالب، مجلة العرب، الرياض، ١٩٨٧م، العدد ١٤٤٤ من ١٩٨٨.

<sup>(</sup>۱۱۰). بلنت، قبائل الفرات، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>١١١). من التراث الشعري الشمري، وينسبها اهل نجد وكتابهم الى الشيخ عبدالكريم الجربا خطا.

يشيخ أناجيتك على الفطر الشيب جيزان عين دار المحبين نبياب وديسي علسي ودب منسي بتجريسب كل المواشي يساذري كل مسن هاب هناب وهبنا من هناب كطبع العباعينية من قنوك كننس تعنس طبرب طبراب وجينا على العيران ييض المحاجيب يمسوم نحسم لا تغيب ولا غساب ومن دارنا لدارك جينا تغاريب لمشاهنك باشوك وضاح الأنياب متخيرك يا منقع الجود والطيب والخيب الله للأجاويد طلاب سنتلام منت قلب محنب بتلاريت البه يستقاب للشناب وشنبا منت شناب علمك لفاتسا يسم نجسد ورى السبيب بابعسد علمك عنسد قومسان وأصبحاب يسالحريا لهيلع علساب المراجيب بالصعل بالصهال يلحصان الأطلاب يصلحو هن النصارين بالمسك بالطيب - يلجو جب مصايشكنه كمل شصراب يكازير بالزهبار يكانمر بالكنيب بالليك يكالابوث بالشبل بالكاب تطبياح طبيابون المستناكر السبي هيسب سنتر العبذاري لأغشبنا الزميل ضبضياب يك ذاري لاجيال عيب وهدو عيب بالسيف لركاب المناعير كصاب ويسك ذارب كسب الفسراد المحانيسب وللمسمن فسوك مقطح الحيسل صسباب وبك شارة كب القراد المحانيب واعطا المهار وبأل مال بالحساب وبك شارة كب القراد المحانيب وبثل الطعام والتنافيل كساب ونمسرا تجسرة للعسدا والأجانسيب تفجيا بهيا غيرات ضينك بالأسياب الحسر يضسري يسالكفوف المعاطيسي والتيسع قناصسه مسن الصسيد متكساب ومسن غيسرهن باشسيخ مايسك عسذاريب أخلسي مسن السسكر علسي كبسد شسراب وَأَنْتُ مَانَ إلَى يَتركُونَ المواجِيبِ لا خيب بالله للأجاويب د تعساب وأنست السذى تسافى بكسل المواجيسية كنسك هسديب الشسلم بالحمسل عتساب ياما عطيت للني بجونك طلايب كم واحب جالك من الوقت منصاب وأرجت همسه مسن اكبسار المواهيب مسن عليم يزمسي كمسا زامسي السزاب عـــزالله السك طيب وتفعــل الطيب والطيب يجنا منك يازاكي الأنساب ولا السو كثير يامهدي الأصاعيب افعالكم بعده للسي بالأصالاب



الشيخ قارس باشا كما رسمه البارون ماكس اوبتهايم ١٨٩٣م

هذا هو الشيخ فارس باشا الذي استوطن بمن استقر معه من شمر الجزء الغربي من أقليم الجزيرة، الذي أطلق عليه إقليم شمر (الغربية) أو شمر الزور، نسبة إلى مدينة دير الزور، في حين بقي الشيخ فرحان باشا مع من معه من شمر شاغلاً الأقسام الشمالية والشرقية ("") لإقليم الجزيرة الفراتية، وأطلق عليها شمر الشرقية، والرئاسة والزعامة العليا بقيت في يد الشيخ فرحان أمام السلطات العثمانية، وهذا في الواقع أول انقسام حقيقي داخلي إقليمي لقبائل شمرتحت راية آل محمد من أو لاد الشيخ صفوك الجربا فرحان باشا والشيخ في هذه الحقبة الزمنية انقسام ظاهري، إذ أن كلاً من الشيخ فرحان باشا والشيخ فارس كانا في سعي واحد لخدمة شمر، ووحدة مصلح فرحان باشا والشيخ القوة المهيمنة على أرض الجزيرة الفراتية بلا منافس، قبائلها. لأجل إيقائها القوة المهيمنة على أرض الجزيرة الفراتية بلا منافس، كل حسب أسلوب قيائته، محاولاً مسايرة السلطات العثمانية ومتجنباً الصدام المسلح معها.

<sup>(112).</sup> Williamson. op. cit,p 79-80.

<sup>(113).</sup> ibid.



السادم كل من عير الكتاب وسفيه المهدّ من كل قد الحد وغير خيطم من الم باروس من من من خطعة أنه با باروس من من من الدولة الد

وفيما يلي النص الحرفي للرسالة التي سلمني إياها الشيخ فارس:

السلام إلى من يقرآ الكتاب ويتفهم الجواب من كافة المحمد وشمر وغيرهم من خصوص ناقل الخط فهو من أشرف الأقران والأمثال قنصل حاكم تطعة المانيا بارون ماكس أوبنهايم وبادي في طريق السياحة شرق الدولة العلية أيدها وب البرية يتشرف في الولايات المتجاورات موصل وبغداد والبصرة والذي يتمرضه أو يمارضه على غير رضاه فهو المذنب الخاطئ ولا يكسب إلا الغضب من كل الوجوه ولأجل هذا عرضنا النصافح لمن يسمع الكلام وفي الختام المومي إليه كان في بيتي ضيفاً وحقدنا المحبة والصداقة والخوة غير الدين وصار إكرامه من إكرامنا».

قائمقام شمر فارس باشا خاتم: فارس صفوق 2 صفر شهر الحظ 1311 (الموافق 15 آب 1893)

صك الأمان الذي قدمه الشيخ فارس إلى البارون ماكس اوبنهايم (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١١٤). اوينهايم، رحلتي، ج٢، ص ٩١.



الشيخ فارس باشا كما رسمه اوبنهايم ١٨٩٣م

إن السلطات العثمانية التي استطاعت في العام ١٨٧١م أن تسدد لشمر ضربة قوية وتعدم شيخها عبد الكريم، لم تستكن لهذا النصر، بل حاولت أن تستثمره لمصلحتها، خاصة بعد الانقسام الذي أصبح واقعاً داخل بيت المشيخة على شمر، بين الشيخ فرحان باشا والشيخ فارس باشا، فعملت السلطات التركية على تكوين حزام امني على طول نهر دجلة من ديار بكر إلى تكريت لمراقبة تحركات شمر، وحملية الملاحة النهرية بين الموصل وبغداد، والقوافل البرية بين السطنبول وبغداد، وحزام امني آخر على نهر الفرات المراقبة تحركات شمر وحملية طرق الملاحة في نهر الفرات، والطريق البري بين بغداد ودير الزور، كما وان الأثراك قاموا باستخدام تقنيات جديدة لقواتهم الصحراوية في مواجهة الهجمات البدوية، تمثلت في استخدام البغال المعتمداء البناق المتعددة الطلقات أمثال بنادق الشنايدر، والونشتر، ومن ثم العثماني المنطورة، فضلا عن وسائل البرق والاتصالات التي المتمت كلها على أن تجعل قوات حملية القو فل الصحراوية العثمانية قادرة الجدمت كلها على أن تجعل قوات حملية القو فل الصحراوية العثمانية قادرة بشكل اكبر على حملية طرق المواصلات، والحد من هجمات شمر والقبائل بشكل اكبر على حملية طرق المواصلات، والحد من هجمات شمر والقبائل بشكل اكبر على حملية طرق المواصلات، والحد من هجمات شمر والقبائل بشكل اكبر على حملية طرق المواصلات، والحد من هجمات شمر والقبائل بشكل اكبر على حملية طرق المواصلات، والحد من هجمات شمر والقبائل

الأخرى على القرافل، وقطع هذه الشرايين التجارية عن بغداد والموصل وحلب. (١١٠)

كان عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر هادئاً بالنسبة لشمر، حاول خلاله الشيخ فرحان أن يكون أكثر دبلوماسية مع السلطات العثمانية في بغداد، وقد شاهدت آن بلنت فرسا أصيلا عند والي بغداد كان الشيخ فرحان قد أهداها له (۲۰۰۱)، لكن الشيخ فرحان لم يحاول منع (الخوه) التي تجبى من القبائل التي تقع تحت حماية شمر، أو ضربية الباج التي كانت تفرض على القوافل المارة في ديار شمر، برغم الطلبات المتكررة التي كان الأتراك يوجهونها إلى الشيخ فرحان باشا للحد من هذه الضرائب، وثم إشارة أخرى في هذه الفترة أفادت بأن الشيخ فرحان وفي إحدى زياراته إلى بغداد في نهاية السبطيات من القرن التاسع عشر فقد البصر في إحدى عينيه، نتيجة سوء تصرف احمد آغا احد رجالات والي بغداد، إذ أن الشيخ كان يعاني بقصر البصر في هذه العين، فقام احمد آغا هذا ودون در ية علمية جيدة بوضع سلفات التوتياء في عين الشيخ دون أن يخفه بالماء، مما أدى إلى تلف عين الشيخ فرحان باشا. (۱۰۰۰)

لم ينغص الصغو الحياتي لشمر خلال هذا العقد سوى ما قام به الشيخ سمير الزيدان، الذي كان قد جاء من عند الأمير محمد العبد الله الرشيد أمير حائل، بعد أن كان قد ذهب إليه في شتاء عام ١٨٧٨م مبعوثا من قبل الشيخ فرحان باشا، بعدما كان قد حماه من الأتراك، لأن الشيخ سمير كان مع الشيخ عبد الكريم في انتفاضته، وقتل عددا من الجنود الأتراك، لذا كان مطلوبا من قبل السلطات التركية، وكان الشيخ سمير من رجال الشيخ فرحان وتحت سلطنه، عاد الشيخ مسير من حائل دون أن يحقق أي اتفاق مع الأمير محمد العبد الله الرشيد، ولم تصلنا أية معلومات عن الرسالة التي أرسلها الشيخ فرحان مع الأمير محمد العبد الله، ولماذا رفض الأمير التعاون مع الشيخ فرحان. (١١٨)

<sup>(115).</sup> Ibid,p 82-83.

<sup>(</sup>١١٦)، بلنت، قبائل الفرات، مس٣٢٢.

<sup>(</sup>۱۱۷)، نضه، ص۲۲۳–۲۲۶.

<sup>(</sup>۱۱۸)، نفسه، ص۲۲۰–۳۳۱،



الأمير محمد العبدالله الرشيد (المهاد)

كما أن الأمير محمد العبد الله لم يكن احتراما كبيرا للشيخ سمير بل شبهه امام الليدي آن بلنت (بالبعير) مما جطها تمتعض من هذا التصرف اذ كانت تكن احتراما كبيرا للشيخ مسمير ((()) قم حدث خلاف كبير بين الشيخ فرحان والشيخ سمير الزيدان في أوائل الثمانينات. جعل الشيخ سمير يذهب تاتية إلى الأمير محمد العبد الله ويعلمه بنيته في محاربة أو لاد عمومته الجرباء رفض امير حلال مساعدته وأعاد على مسامعه ما كان قد قل من أبيات في الشيخ سمير عندما جاءه في الماضي وطلب من الأمير محمد العبد الله أن يعاونه ضد ابن عمه الشيخ عبد الكريم الجربا قبل ان يتصلحاء وتعاد المودة بينهما، فردد الأمير محمد الرشيد هذه الأبيات الشعرية:

<sup>(</sup>۱۱۹). بلنت، قبائل الغراث، ص ۳۲۵، رحلة في نجد، ص ۲۷۳.

ياس مير بن زيدان واشك بلبانش واشك بربعن مالك الله يطبعون واشك بخالي السيف تشريه بنمان الباعك ما بالسيف راس تقصون وياعد ما بالسيف راس تقصون وياعد ما بالبيت تسعين حراس تسعين مع تسعين والف يخون عبد الكريم الداب للسك نهداش وإنهاز ربعك يبن زيدان ياتون (٢٠٠٠)

عاد الشيخ سمير إلى ارض الجزيرة ثانية دون أن يحصل على معاونة الأمير محمد العبد الله، وفي العام ١٨٨٤م حاول الاستحواذ على مشيخة شمر من الشيخ فرحان، من خلال بقيامه برشوة والي الموصل كي يعرف به شيخا اكبر على شمر، كما حاول التقرب من سلطات بغداد التركية بعرضه عليهم بأن لا يأخذ من الدولة أي راتب، ويقدم ضريبة سنوية للحكومة التركية تقدر به الاف ليرة. (١٦٠)

لكن موقف والي بغداد مع الباشا فرحان أجهض هذه المحاولة، مما حدا بلشيخ سمير الذي كان في الخمسينات من عمره آن يتجهز بقوات عشائرية من الدليم بعد أن ذهب إليهم وأطمعهم بغزو شمر، والاستحواذ على أموالهم، فهاجم شمر وزعيمها الشيخ فرحان باشا، لكن محاولته هذه باءت بالفشل أيضاً، بعد أن كمرت قوات الدليم العشائرية في معركة الناظريات قرب نهر الدجيل شملي بغداد، من قبل الشيخ فرحان وشمر وعشائر المجمع وذلك في أوائل الربيع من عام ١٨٨٦م، فقد هجم الدليم في هذه المعركة على شمر التي تركت بيوتها عندما علمت بقدوم الشيخ سمير ومن معه، مما جعل عشائر الدليم يلتهون في نهب البيوت واكل واخذ ما فيها من طعام وأثاث، ثم عاودت شمر الهجوم عليهم وأنزلوا بهم خسائر كبيرة في ألأرواح، دفعت عشائر الدليم أكثر من ٢٠٠ قتيل، ومن وقع منهم في الأسر جرد مما كان معه ثم اطلق سراحه، انسحب على أثر ها الشيخ سمير الزيدان هارباً والتجا إلى مركز الجندرمة العثماني في المشاهده، ثم حكم عليه والي بغداد بالسجن لمدة مركز الجندرمة العثماني في المشاهده، ثم حكم عليه والي بغداد بالسجن لمدة مركز الجندرمة العثماني في المشاهده، ثم حكم عليه والي بغداد بالسجن لمدة مركز الجندرمة العثماني في المشاهده، ثم حكم عليه والي بعداد بالسجن لمدة مركز الجندرمة العثماني في المشاهده، ثم حكم عليه والي بعداد بالسجن لمدة مركز الجندرمة العثماني في المشاهده، ثم حكم عليه والي بعداد بالسجن المدة فيه من السجن. بعد بقاءه فيه

<sup>(</sup>۱۲۰). من التراث الشعري الشمري.

مدة، وقد مات الشيخ سمير (٢٢٠) في ليلة قاسية البرد، بالبلاية بعد خروجه من السجن بمدة قصيرة، وتخلص الشيخ فرحان من منافس آخر كان حليفا له في يوم من الأيام على زعامة شمر

أما شمر التي كاتت تحت زعامة الشيخ فارس ألصغوك، فقد كاتت خلال العقد الثامن من القرن التاسع عشر أكثر تحركاً وصداماً مع العشائر الأخرى، فقد دخل الشيخ فارس في صراع مرير مع الجراكسة الذين أسكتهم السلطات التركية العلمانية في نهاية السبعينات من القرن التاسع عشر منطقة رأس العين، بعد أن طريتهم السلطات الروسية عين أراضيها، فأذذ هؤلاء الجراكسة يسيطرون على الأراضي الخصبة عند أعالى الخابور، التي تعتبر مراعى ثابتة لشمر الغربية، مما أدى إلى قيام صبراع مسلح مرير بين شمر والجراكمية انتهى لمياح شمر بزعامة الشيخ فارس باشاء وتم احتجاز الجراكسة في إقليم العين وما حوله، وأصبح هؤلاء الفرسان العبيدون تحت سطوة فرسان شمن (١٢٣)

عمد العثماتيون إلى زرع الجراكسة في ضمن حمى شمر الغربية، لأجل الحد من قوة هذا التجمع القبلي، وجعل شمر في صراع دائم مع من حولها، وعدم التفكير بالتحول ومجارية الجيش العثماني والمصالح التركية في منطقة تواجدها

أما الصراع التقليدي بين قباتل شمر وعنزة فلم يتوقف خلال هذا العقد، ولكن أهم المعارك التي شهدها هذا العقد بين الطرفين. ما قامت به السبّعة من عنزة، عندما كان الشيخ فارس ألصنوك ناز لاً الطعوط على مسافة ١٠ ساعات شمال دير الزور عام ١٨٨٥م، من غزو لشمر التي معه، واستطاعت السبَعَة أن تعنم ٢٠٠ بعير، بعد أن أوقعت شمر فيهم أعدادا من القتلي والجرحي، كما قتل أفراد من شمر في هذه الغزوة. (١٢٠)

كانت السنوات الأخيرة من حياة الشيخ فرحان هائلة بالنسبة له ولشمر التي معه، ولم يحدث أي احتكاك مع السلطات العثمانية إلا عام ١٨٨٩م، حين

<sup>(</sup>۱۲۲). قشاوي، مرجع سابق، ص ۲۹، لوريمر ، مرجع سابق، ج٤، ص ٢٢١٠. (123). Williamson. op. cit,p 93-94.

<sup>(</sup>١٢٤). العزاوي، العراق بين، ج٨، مس٧٦.

وقع خلاف بسيط بين سلطات بغداد وشمر، استطاع الشيخ فرحان بحنكته حله دون مشاكل، (100)، ثم دخل العام 100، وفيه بدأ الصراع بين شمر والأكراد الملية، الذي سوف نعرض له لاحقاً، وفيه أيضا توفي الشيخ فرحان باشا وصعدت روحه إلى باريها في ٧ ذي القعدة من عام ١٣٠٧ للهجرة الموافق ٤٢ لشهر حزيران من عام ١٨٠٠ م بعد ان عليش مرضا الم به فترة من الزمن(170)، وتم دفته في مقبرة مرقد لشيخ معروف الكرخي ببغداد، بعد أن قاد شمر بكل همة وإخلاص منذ العام ١٨٤٧م، محاولاً بسياسته وقيادته الواعية أن يحافظ على أعراف وتقليد شمر، وان يخلق توازناً في العلاقة بين شمر والسلطات العثمانية.

ونود هذا الإشارة إلى إحدى أبرز خصال وسجايا الشيخ فرحان باشا، العربي الذي أبت نفسه الكريمة، وحسه الوطني لأصيل أن يتعاون مع أبة قوة معادية لدينه وامته، فغي أحد الأعوام زار الشيخ فرحان في مضيفه أثنين من الغرباء، وبقيا عنده مدة من الزمن، ثم أرادا الرحيل، والشيخ لم يسلهما عن سبب قدومهم والمكوث عنده، فسألاه عن سبب عدم سؤالهم، فرد عليهم الباشا بأن من عادات العرب ألا يسلوا الضيف حتى لو بقي عندهم سنين، فبينا له أن أحدهم إنكليزي، والأخر هندي، وطلبا منه أن يصبح صديقاً مخلصاً لبريطانيا العظمى، فرد عليهم بلهجته العربية الأصيلة: معاذ الله أنا رجل بدوي ولا أستطيع أن أتفق مع الإنكليز، لا بلغكرة ولا بالعادات. (١٠٠٠)

توفي الشيخ فرحان باشا بعد أن ترك ١٦ ولداً، كان لهم والأحفادهم النسل والعزوة في آل محمد الجربا إلى يومنا هذا و هؤلاء الأولاد:

١ - العاصبي له عقب (العواصبي),

٢ - مجول له عقب ( المجول ).

٣- جارالله له عقب (الجارالله).

٤- شلال له عقب (الشلال).

<sup>(</sup>١٢٥)، لوريمر، مرجع سابق، ج٤، ص٢٢١،

<sup>(</sup>۱۲۱). العزاوي، العراق بين، ج١، ص٢٠١، جاسم محمد حسن العدول، الموصيل في العهد الحميدي، موسوعة الموصيل الحصيارية (الموصيل: ١٩٩٧م) ح٤، ص٩٩، ويحطئ النحاس، مرجع سابق، ص٩٣٥، اذ يشير الى ان الناريخ هو ١٣١١هـ.

<sup>(</sup>١٢٧). جريدة الأتحاد، بغداد، ١٩٨٦م، العدد ١١٢٦، اذار، ص٧٠.

#### القصل الحامس

له عقب ( الفيصل ). ه خیصل ٣-عبدالعزيز له عقب (العبد العزيز). ٧-عبدالمحسن له عقب ( العبد المحسن ). ۸\_هایس له عقب ( الهايس ). ٩- تويني ليس له عقب ١٠ مطلك له عقب (المطلك). ١١ -سلطان له عقب ( السلطان ). له عتب ۱۲ -الحميدي ليس له عتب ۱۳جدر الباشات له عتب ۱٤ -احمد ليس له عتب ۱۵ سیزر له عقب ١٦-زيد



جامع الشيخ معروف الكرخي الذي دفن في مقبرته الشيخ فرحان باشا كما كان بناؤه في الماضي





الشيخ مطلك الفرحان



الشيخ حميدي الفرحان



الشيخ فيصل الفرحان



الشيخ بدر الفرحان



الشيخ احمد الفرحان



الشيخ زيد الفرحان

# الفصل السادس عصر الأبناء

## (الولاقع الحياتي لشمر ١٨٩٠–١٩٠١ح

أصبح التقسيم المشيخي لشمر بين شمر الشرقية والغربية أكثر وضوحا خلال هذه الحقبة الزمنية، إذ لم يعد التماسك الشمري القوي الذي كان على عهد الشيخ صفوك موجودا، ولو ظاهريا على الأقل، لان الشيخ العاصي ابن فرحان باشا الذي أصبح مكان أبيه على مشيخة شمر الشرقية أمام شمر، واصبح الشيخ مجول الشيخ الرسمي أمام العثمانيين بعد فترة وجيزة من ذلك، مع بقاء الشيخ فارس باشا بن صفوك على مشيخة شمر الغربية أو كما يطلق عليها بشمر الزور.

لم يكن ثمة اتحاد قوي بينهما خلال هذه الحقبة الزمنية من تاريخ شمر، التي مضى على تواجدها فوق ارض الجزيرة الفراتية ما يقرب من ٩٠ عاماً، إلا في حالة تعرض شمر لأي عدوان عليها سواءً من السلطة العثمانية آو من القبائل الأخرى، آما في الظروف الاعتيادية فان لكل منهما مشاكله الخاصة مع من معه من شمر.

ليس هناك الشيء الكثير الذي يستحق الذكر عن شمر الشرقية خلال هذه الفترة، فالشيخ العاصي بن فرحان باشا الذي يصفه ختم له (عاصي على الشيطان مطيع للرحمن، عاصي الفرحان) (١) كان رجلاً كريما،دمث الخلق، وفارسا شجاعا، شاعرا جيد الشعر، (١) اكبر أولاد الشيخ فرحان، حاول أن يسوس شمر بحكمة. وأوجد له علاقات متوازنة مع سلطات بغداد والموصل العثمانية، فضلاً عن إبعاد شمر قدر المستطاع عن أن تخوض حربا داخلية قيما بينها خلال هذه المدة من تاريخها الحديث، على الرغم من التدخلات العثمانية المتكررة لدب الشقاق والفرقة والخلاف داخل بيت آل محمد وبين قبائل شمر، فعلى الرغم من محاولات الشيخ العاصى تجنب الاحتكاك مع قبائل شمر، فعلى الرغم من محاولات الشيخ العاصى تجنب الاحتكاك مع

<sup>(</sup>١). الخبر مشهور عند ال محمد والعواصي خاصة منهم، وانظر صورة الختم.

<sup>(</sup>٢). قحطان عبوش التلعفري، تورة تلعفر عام ١٩٢٠م (بغداد: ١٩٦٩) ص٢٤٢.

السلطات العثمانية، خاصة وانه من أو لاد الشيخ فرحان باشا الذين وقفوا ضد الاستقرار الريفي لشمر. (٦)

ومنذ أول شبابه سكن الشيخ المعاصي وأخوه مجول البادية، ولم يسكنا مع ابيهما الشيخ فرحان تلعة الشرقاط()، وكان لا ينظر إلى العثمانيين بعين الرضا والاحترام بقدر ما كان يود تجنب الخوض في صدام مسلح مع ولايتي بغداد والموصل، وعلى العكس من ذلك حاول أن يظهر السلطات العثمانية انه مع ما تصدره سلطات بغداد والموصل من أوامر وقرارات، في حين كان الشيغ مجول بك قد اجتمع مع الوالي حسن رفيق باشا، وقدم له اعتذاراً عن بعض تصرفات قسم من قبائل شمر، ورد ما نهب من بعض القوافل()، واتفق معه بان يقدم للحكومة العثمانية ما توجب على شمر من ضرائب سنوية بأمر من الشيخ العاصي، وان يحاول الحد من هجمات بعض من قبائل شمر على طرق المواصلات، والقوافل التجارية، وهذا ما فعله الشيخ مجول في عام طرق المواصلات، والقوافل التجارية، وهذا ما فعله الشيخ مجول في عام من التعرض القوافل وطرق المواصلات. (")



الوائي نامق باشا



الوالي الحاج حسن باشا

- (٣). مؤلف مجهول، فصل من كتاب عن تاريخ شمر بختص بحياة الشيخ عجيل الياور،
   نسخة مصورة لدى الباحث، ص ٢٨.
  - (٤)، بلنت، قبائل الفرات، مس٣٢٢.
- (٥). جريدة الزوراء البغدادية، العدد ١٤٨٥، بغداد، ٢٦ ربيع الثاني المصالف لـ ٢٩ تشرين ثاني ١٨٩٣م.
  - (1). Williamson, Op. cit, p92.

وفي محاولة من الشيخ مجول لأجل مسايسة السلطة العثمانية وتنفيذ أوامرها، من خلال طلبها إرسال أبناء شيوخ العشائر إلى اسطنبول، أرسل أخاه الشيخ الحميدي بن فرحان باشا للدراسة في مدرسة العشائر التي افتتحت عام ١٨٩٢م، وهذا المكتب قد أنشأه السلطان عبد الحميد الثاتي لأبناء العشائر، وكان يقبل فيه الطلاب بين سن ١٢ إلى ١٦ عام، يتقاضى الطالب فيه في السنة الأولى ٣٠ قرشاً كل شهر، ويربون ويعلمون على النمط التركي فيه الحياة، وليكونوا تحت نظر الحكومة في اسطنبول. (١)

فذهب إليها لشيخ الحميدي مع بعض من شيوخ العشائر العراقية ومنهم على السليمان شيخ الدليم، وسليمان بن نايف أمير ربيعه، وعجيل بن على السمرمد شيخ الزبيد في نفس العام()، وأطلق العثماتيون على هذه المدرسة (مكتب العشيرة الخاص)()، وقد مكث الشيخ الحميدي في هذا المكتب مدة صنوات. ()

بقيت سلطات بغداد والموصل تثير المشاكل للشيخين العاصبي ومجول، ففي لعام ١٩٩٩م حدث خلاف بين الشيخ مجول وأخيه الشيخ شلال، حاول والي الموصل استغلاله حينما أعلن عن عزل الشيخ مجول من مشيخة شمر، وتعيين الشيخ شلال مكته (۱۱)، ولكن الأخير رفض هذا العرض وبقيت المشيخة بيد آبي الهادي الشيخ العاصبي وأخيه الشيخ مجول، وفي نفس العلم أي ١٨٩٩م ذهب الشيخ مجول إلى بغداد وعقد اجتماعا مع واليها نامق باشا تم خلاله إنهاء كل المشاكل بين شمر والدليم، وتم الصلح بينهما، مما جعل الوالي نامق باشا أن يمنح الشيخ مجول وساما مجيدياً من الدرجة الخامسة ولقب (بيك)، مع لقب قبوجي أي شيخ الباب. (۱۱)

<sup>(</sup>۲). اوبنهایم، رجلتی، بع۲، مس۲۰۱-۲۰۳،

<sup>(</sup>٨). العراوي، العراق بين، ج ٨، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٩). العدول، الموصل في العهد الحميدي، ج٤، ص٨٠.

<sup>( •</sup> أ)، جريدة الزوراء البغدادية، العدد ٣٣١، ١٥ ، بغداد، في اجماد الأولى من عام ١٣١٠هـ، الموافق لـ ٢٦ كانون أول ١٨٩٨م.

<sup>(</sup>١١). Williamson, Op. cit, p. 14.

<sup>(</sup>١٢)، العدول: الموصيل في العهد الجميدي، ج٤، ص١٠١.



وجهاء الموصل مع واليها العثماني عام ١٩٠٦م

وفي خريف هذا العام أي ١٨٩٩ م وعندما كان قسم من قبائل شمر في مشتاها عند البغيله (النعمانية) حليا، أغارت عليها عشائر المنتفك بقيادة شيخها سعدون باشا الأشقر، فشتت شملها وهي آمنة في مشتاها، مؤكدا بذلك تحديه للسلطات العثمانية التي كانت تلاحقه للقضاء عليه وعلى القوة التي كانت معه، بعد أن كان قد تمرد على هذه السلطات، وأصبح مطلوبا وملاحقا من قبلها، بعد هذا الاعتداء غير المبرر على شمر وقف الأمير عبد العزيز المتعب الرشيد له بالمرصداد، إذ غزى أراضى المنتفك وسيطر على بلدة الخميسيه، المقر الرسمي لمشيخة المنتفك، وانتصر على سعدون باشا الأشقر في معركة تل اللحم، آخذا بذلك بثأر شمر النين غزاهم سعدون ومعه المنتفك في البغيلة، و غنم منهم غنائم كبيرة من المواشي و الجمال، مع أموال كثيرة وعاد بها إلى حائل. (١٠)

وفي إطار العلاقات الودية التي تربط شمر الجزيرة مع شمر نجد ضمن أطر صلة القرابة، ومعرفة أمراء حائل من آل الرشيد لحقوق آل محمد الجربا عليهم، فإن الرحلة بين الجزيرة و نجد بالنسبة لشمر لم تنقطع مذ أن أسس الرشيد إمارتهم في حائل، فكاتت قبائل اسلم وعبده في ترحال مستمر بين أرض الجزيرة نجد خلال القرن ١٩ وأوائل القرن ٢٠، وكان خورشيد

<sup>(</sup>۱۳). السعدون، مرجع سابق، ص ۲۳۰.

باشًا بن محمد علي قد أشار في إحدى رسائله إلى والده انه من الصعوبة بمكان السيطرة على قبائل شمر التي في نجد، لأنه إذا ما حاول السيطرة عليها فأنها سوف تذهب إلى أبناء عمومتها شمر التي في العراق، وكذلك العكس إذ ما تعرضت قسم من قبائل شمر على رض الجزيرة الفراتية إلى أي ضغط عسكري، نراها نتجه إلى آل رشيد في جبل شمر (١٤)



سعدون الاشقر شيخ المنتقك

كما أن تجارة الخيول العربية كانت مزدهرة بين شمر التي على ارض نجد وشمر الجزيرة، ويتم نقل الخيول وبيعها من قبل الشمامرة من كلا الجهتين، وتحد قبائل شمر وعنزة والضغير من القبائل العربية المرئيسة التي حضت الخيول العربية برعاية خاصة لديها في ذلك الوقت، وتمتلك سلالات من الخيول العربية الأصيلة، وكانوا لا يبيعون الفحول إلا بعد السنة الثالثة من عمرها، لأنها في هذا السن تكون صلحة للخدمة، آما الأفراس فلا تباع ويحتفظ بسلالاتها الأصيلة التي منها: صقلاويه جدران، صقلاويه نويبير، هدبة البردويل، حمدانيه سمري، كحيله، معنكه، طويسيه، كوش، عيه. (١٠)

<sup>(</sup>١٤). ن، دراي، مغامرات لجمن في العراق والجزيرة العربية، (بغداد: ٩٩٠م) ص ٣٨٠. عبد الرحيم، من وتألق شبه الجزيرة، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>۱۰). أن بلنت، الطريق إلى نجد، ص٢٠٠، بطرس حداد، رحلة تايار إلى العراق، مجلة المورد، بغداد، ١٩٨٢م، مجلد ٨، ص٧٢.

في ضوء هذه العلاقات المتينة بين شمر الجزيرة وشمر نجد، قام الشيخ العاصبي بزيارة ودية للأمير عبد العزيز الجنازة قبل عام ١٩٠١م، وفي أثناء هذه الزيارة وبسلوك غير منتظر من ابن رشيد، لم بتواجد في ديوانه عند علمه بقدوم الشيخ العاصبي، كي لا يقوم في وجهه إكراما له، بل توارى عن الديوان إلى أن دخل الشيخ العاصبي وجلس، ثم أتى للسلام على أبي الهادي الذي علم بأمر هذا الأمير بغطنته وذكاءه، خاصة بعد أن طلب الأمير عبد العزيز من خدمه أن يقدموا الشيخ العاصبي تمر منطقة الجوف، كي يظهر له أن آل رشيد أصبحوا مسيطرين على الجوف، وأنهم قضوا على آل سراح حكامها من الجربان أولاد عمومة الشيخ العاصبي، مما حدا به أن حر شان يلقيها عنه:



الأمير عبد العزيز بن متعب الرشيد (الجنازة)

يهال اركاب وركابكم والماتي يشدن حمام الرسل ماليجيلهن ساس بيسض الملاجد مبعدات المباتسي ويشدن نعدار جفله حسس الأونساس ولانفسيض حسط وبلسبه وفاتسسى جن لايعته منع نسمة العصير نستاس ياامير ماحنا عليكم بداتكي سجه ولاحنا على الزير جلاس كل يسوم حنسا عليهن عداتسي يتلب ن عجيدن ضارين للمعادى بيساقته تلقى بها الخلق لساس عبـــال الحميـــدى يـــذبحون الفتـــاة ويــدق القهــاوى عقبــوا كــل حمــاس وريعسي هسل الطسولات وأصسل شسفاتي - ويسا اميار ترانسا من عواهل بني يسلس(١٠٠)

يامسا فكنينا مسن حليسات الأجنساس

وعلى أثر هذه الزيارة غير الموفقة عاد الشيخ العاصي إلى أرض الجزيرة ليواصل حياته المعتادة في قيادة شمر مع الشيخ مجول، والشيخ العاصي شاعر جيد الشعر وله العديد من الأبيات الشعرية نذكر هنا بعضا مثهاز

مسن دور سالم والشريسة ما حسا للجاسي أيسان حناجما غيش العراق نلحق على طول الزمان (١٠)

وله أيضا

يـ اختر ـ ح قـ ل المعتدي جـ روح كـ ان انــ ك نســيت يصير وتلفيد ثارتيا الصيحح ومسا هيو بالمبيك 

وله في النصيح:

<sup>(</sup>١٦)، من التراث الشعرى الشمري،

<sup>(</sup>۱۷)، لظاهري، مرجع سابق، ص١٨٤.

<sup>(</sup>۱۸)، نضه، س۱۸۵،

> المستند الأصلي من مكتنبات السيد محمد توفيق نعمان الماح توفيق الفخري حفيد الرجل الذي وجه الماسسي غرجان باشا له الرسالة

المفاوصية بدائل المعادي المفاولة المساحة بدأ المدائلة المعادية ال

#### رسالة من الشيخ العاصي إلى القاضي توفيق الفخري قاضي الموصل وعليها ختمه



<sup>(</sup>۱۹)، نضه، س ۱۸۲،

أما شمر الزور، التي كانت تحت زعامة الشيخ فارس باشا، وبعد أن حقق نصرا حاسما بمساندة الشيخ عاصي الفرحان مع من معه من شمر على الجراكسة في منطقة جزعة شرقي القامشلي من أرض الجزيرة، وقتل قائدهم موزي باشا، الذي كانت السلطات العثمانية مساندة له، استقر الوضع الإقليمي لصالح شمر عند هذا الجزء من أرض الجزيرة، ولكن لفترة وجيزة من الزمن، إذ أن واليي الموصل وديار بكر لم يرق لهما أن تعود شمر بلى عصرها السابق. كقوة مهيمنة على أرض الجزيرة دون منافس قوي لها، وتعود لتصبح صاحبة اليد العليا في التحكم بموارد هذا الإقليم التجاري الحيوي.

أذا فقد قامت السلطات العثمانية بتهيئة عدو جديد الشمر شرص وقوي، وذو خبرة عسكرية جيدة، ويتمتع بدعم من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (١٩٠٢- ١٩٠٩م) نفسه، هو إبراهيم باشا الملي الذي عينه السلطان قائداً للقوات الحميدية الكردية، متخذا من قيران شهر مقرا له في الجزء الجنوبي من الأناضول، وحمل لقب مير ميران (أمير الأمراء) الأكراد من قبل السلطان (٢٠٠)، وقد وجه العثمانيون إبراهيم باشا كي يحاول جر شمر الزور إلي صراع عسكري للحد من قوتها وقوة شيخها فارس، خاصة بعد أن ازداد بشجر اكسة، وانشغال شمر التي تحت قيادة الشيخ العاصي ومجول في خلافاتها الدخلية، خاصة بعد اتساع الخلاف بين الشيخ العاصي وأخيه جار خلافاتها الداخلية، خاصة بعد الساع الخلاف بين الشيخ العاصي وأخيه جار خلافاتها الداخلية، خاصة بعد الساع الخلاف بين الشيخ العاصي وأخيه جار

قام إبراهيم باشا بأعداد قواته من الأكراد الملية، وعدد من القبائل الكردية والعربية من السبعة والفدعان العزية وغير ها النازلة أراضيه، ثم اخذ بالتحرش بشمر الزور، وذلك بشن الغارات التعرضية على مضارب شمر، ونهب قطعان أغنامها وإبلها في إقليم العين وأعلى الخابور، مما حدا بالشيخ فارس أن يدخل في صراع عسكري مباشر معه، فوجه ابن أخيه الشيخ على العبد الرزاق(على الشيوخ) مع قوة من شمر لمواجهة إبراهيم باشا في

<sup>(</sup>۲۰). محمد علي بك إبراهيم باشا، أمير أمراء كردستان، تحقيق د عبد الفتاح البوتاني وعلى صالح الميراني الريك: ۲۰۰۹م) ص ۵۹.

<sup>(</sup>۲۱)، مؤلف مجهول، فصل عن تاريخ شمر، ص ۱۰، ۱۹.

حدود عام ١٨٩٨م، ولكن الفرسان الشمامرة لم يستطيعوا أن يواجهوا خطط وحيل إبراهيم باشا العسكرية، وسقط الشيخ علي (الشيوخ) بيد إبراهيم باشا أسيراً، فأرسل إلى اسطنبول. وبقي هناك فترة قصيرة من الزمن ثم عاد إلى مضارب عمه الشيخ فارس، لبشن غارة تلاية على إبراهيم باشا، ويكون نصيبها الفشل أيضا، مما دعا الشيخ فارس أن يطلب العون من الشيخ العاصي وشمر التي معه لمسانته ضد هذا المعنو الشرس، الذي كان يلقبه العرب بالحوت، واخو نورة، وخيال الشعلة (٢٠)، فكان ما أراد. وتجمعت قبائل شمر كلها تحت قيادة العاصي وفارس باشا بن صفوك واتجهت نحو قيران شهر لتسديد ضربة شديدة إلى إبراهيم باشا وقواته. (٢٠)



مدينة قيران شهر

و هذا كان دور المعلطات العثمانية في دعم الباشا إبراهيم، إذ أرسلت له المعلطات التركية في الموصل ودير الزور المعلومات الكاملة عن القوة الشمرية المتحركة، علاوة على إرسال بعض القطعات من الجيش العثماني لمسانعته ضد شمر، و هذا ما أكدته إحدى لوثائق العثمانية التي نشرت حديثا (٢٠)، و عند وصول القوات الشمرية إلى الأطراف الشمالية لنهر الخابور كان

<sup>(</sup>٢٢). إبراهيم باشا، مرجع سابق، ص٥٩، ٧١.

<sup>(</sup>TT). Williamson, Op. cit, p. ^^-^4.

<sup>(</sup>YE). Ibid + p 19.



مير ميران ابراهيم باشا الملي



جيش ابراهيم باشا الملي

إبراهيم باشا ومن معه من قوات قد باغتت شمر وهي متجهة نحو قيران شهر، وانزل بها خسائر كبيرة آدت إلى تراجع شمر الى مضاربها، وهي تتعرض على طول طريق انسحابها إلى هجمات بعض القبائل العربية المسائدة لإبراهيم باشا، فضالا عن الفدعان من عنزة، و الرغم من مشاركة قبائل طي والجبور إلى جانب شمر في حملتها، إلا أنها كسرت في المعركة وفقدت مراعيها التي حصلت عليها في التسعينات من القرن ١٩ بعد أن خاتها قسم من هذه القبائل بما عرف بمعركة الهلاية (من)، عند المقدمات الجباية لجبال طوروس، ولم تعد شمر تأتي هذه المراعي حتى جاءت هزيمة إبراهيم باشا الملي من قبل شمر، بعد تظي السلطات العثمانية عنه، وتوفي عند قرية صفية شمال غرب الموصل في شهر أيلول من عام ١٩٠٨م. (٢٠)



on a special production of some of a line of got able and thing a waster himse inter investigating plantiff in it with the province with the office and had all from the affects to go of the de the The second section of the coldinary of the second section of the section of the second section of the sect and the first control of the man in the man of a control of the state of the same with a fee that were a way of the way to be a feel and the way the same of the All Mily Wilham I be at his Marker and what he as in as and so make body in a solo that gally come and the solo of the solo regulation is The way we have and to supply a few too the word of the affection when por fire alle set was in the first and in the first all the set where July to willy my to an in out to who can play and affective has more to Edings a made it a man who will be a man so the state of and wanted and a water field in the field the find and a second was the and anyther was a made of the fact and a series of many and a fact and a series of the sale of the sal Reference that the second of t the same was the same of the s

وثيقة عثمانية صلارة عام ١٩٠١م تبين مسائدة الدولة ليراهيم ياشا الملى ضد شمر

<sup>(</sup>٢٥). اويتهايم، البدو، ج١، مس٢٢٦.

<sup>(</sup>٢٦)، زكريا، مرجع سابق، ح١، ص ٣٢٥، ايراهيم باشا، مرجع سابق، ص ٧٠.

## شحر قبيل المحرك العالمية اللؤوكي ١٩٠١–١٩١٤م

مع بداية القرن العشرين وبعد مرور اقل من ١٠٠ عام على وصول شمر إلى أرض الجزيرة المغراتية واستقرارها فيها، لم يعد لهذا التجمع القبلي نفس القوة والسطوة التي كات عليها شمر عند قدومها، على عهد الشيوخ فارس وصفوك وفرحان حتى إعدم الشيخ عبد الكريم الجربا، والتي أطلق عليها العثماتيون لقب (دمير قابو) أي الباب الحديدي، نتيجة لاتساع قوة وسطوة شمر، فبوفاة الشيخ فارس باشا بن صفوك في شتاء عام ١٠٠٨م ودفن في المطاير قرب نصيبين، الذي كانت قد نحدثت عنه اليدي آن بلنت بكثير من التقدير والإعجاب من بين شيوخ العشائر الذين التت بهم، دونما أن يترك وريشا للزعامة من أبنائه، خاصة وان ابنه مشل باشا كان لا يزال صغير، انتقلت قيادة شمر الزور إلى أو لاد الشيخ عبد الكريم الجربا وأخيه الشيخ عبد الرزاق، الذين يطلق عليهم (الشيوخ).

وبرحيل الشيخ فارس باشا عادت الوحدة القبلية إلى شمر ظاهريا، إذ أصبح الشيخ عاصي الفرحان هو الشيخ الفطي على شمر قاطبة، آي بقسميها الشرقي والغربي، ولكن في هذا التاريخ أضحت سلطته على قبائل شمر هشة إلى حد ما، لكثرة أبناء الباشا فرحان وأبناء الشيخ عبدالكريم الذين أصبحوا في هذه الحقبة الزمنية شبابا، لهم طموحتهم ونواياهم الخاصة.

بقيت العلاقات الودية قائمة بين الجربا شيوخ شمر والأمير عبد العزيز المتعب الرشيد أمير حائل، إذ حدثت في ١٧ آذار من عام ١٩٠١م معركة الطرفية كما تسمى أو الصريف بين الأمير عبد العزيز الجنازة والشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت، الذي جمع أكثر من ٣٠ ألف مقاتل من عشائر الحوازم والرشايده والمنتفك، ومعه الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وابنه عبد العزيز ومن معه، والى ابي الخيل ومن معهم من آهل بريده، وبعض المدن النجدية، واتجه بهم نحو بلاد القصيم من ارض نجد، لأجل محاربة الأمير عبد العزيز والقضاء على إمارة شمر في حائل.

كان ابن رشيد قد جمع قواته على ماء الصريف قرب التنومة من ارض القصيم، واغلب قواته كانت من شمر، ومنها قوات من شمر الجزيرة أرسلها الشيخ العاصي وإخوانه عونا للأمير عبد العزيز في حربه مع مبارك الصباح، استطاع ابن رشيد أن يجمع قوات تربو على ١٢ ألف مقاتل اغلبهم من الفرسان، وجاء ابن صباح ونزل الطرفيه، وهي قرية تبعد ساعة عن ماء الصريف (٢٠)



الملك عبد العزيز آل سعود



الشيخ مبارك الصباح

وبعد ظهر يوم ١٧ آذار من عام ١٩٠١م حدثت المعركة بين الفريقين، انتصر فيها الأمير عبد العزيز ومن معه من شمر انتصارا ساحقا على الشيخ مبارك الصباح ومن كان معه، وشتت ابن رشيد قوات ابن صباح بشجاعته ومعاضدة شمر له، وقتل من جيش ابن صباح ٧٠٠ قتيل و ١٥٠ أسيرا، قتلوا بعد المعركة، و هرب ابن صباح مهزوما نحو الكويت واعلق عليه أبوابها خوفا من الأمير عبد العزيز المتعب الرشيد، كما انهزم معه سعدون باشا الأشقر أمير المنتفك ومن كان معه، فضلا عن الأمير عبد الرحمن الفيصل آل سعود وابنه عبد العزيز الذي اتجه بعد ذلك نجو الرياض،

<sup>(</sup>۲۷). يعقوب عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت (بيروت: ۱۹۷۱م) ص ۱۹۱-۱۹۳.

بمن كان معه، في حين عاد من كان في المعركة مع الأمير عبد العزيز من شمر الجزيرة إلى موطنهم ظافرين منتصرين. (٢١)

وفي هذه المعركة يقول الأمير عبد العزيز الجنازة:

يسا هيسه يساراكسب المرسسول سسلم علسسي سساهر العربسي كلهن أبن صياح وين سعدون وأبن سعود وأبا الخياسي كسيرتهم والعيدو ممهيول بعيال شيمر علي الخياسي اركض كما شوشة المجنون ودم الجنايز كما السيل (١٦)

وفي قصيدة اخرى يقول الشاعر العزى يصف فيها المعركة:

يسامزنسة غسرانشست مسن مغيبه ترعسد وتبسرق سساقها رب الأربساب ترمين السخط عليي مين تصييه بأركانها تسمع كما ضرب الأطواب همت ودمت وادلهمت غضيبه أستثقلت باللي للزواح جذاب تبغي الحريب اللبي دنيا من حريبه ابن صبياح اللبي تعبرض بالأسباب مسن كسل غسواص وسبب يجيبه ويسالي احسقون السمك زاد حسراب وعريب السدار وكلمسن يلتجسى بسه وراعس النفاق ومسارج السبن مساغساب ومجموعية العجميان واللبي حضيي بسه مسبع السندويش واتلاهسم والأجنساب والمنتفك وابسن شسريم ونسسيبه وسكانة النقسرة وسسالم وغصساب (٣٠)

في العام ١٩٠٢م أرسل الأمير عبد العزيز المتعب الرشيد ابن عمه ماجد بن حمود الرشيد إلى الشيخ العاصى الفرحان، طالبا منه المعونة بإرسال عدد من فرسان شمر معه، لأن آهل العارض في نجد كانوا قد شقوا عصا الطاعة على الأمير عبد العزيز، وانضموا إلى الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وبقى الأمير ماجد بن حمود شهرين في ضيافة الشيخ العاصبي،

<sup>(</sup>٢٨). العزاوي، المجموعة الكبرى، وزقة ٤٨، لوريمر، مزجع سابق، ج٣، ص١٥٤٠ ١٩٤١، ١٦٩٤، فسعون، مرجع سابق، ص٢٣٢، الخضيري، مرجع سابق، ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲۹)، من لنزات اشعري اشمري.

<sup>(</sup>۳۰)، نضه،

ولكنه رفض أن يرسل فرسان من شمر إلى ابن رشيد، متعلا بان الأمير عبد العزيز لم يحسن معاملة القوات التي آنته من الجزيرة وناصرته في معركة الصريف، فعداد الأمير ماجد إلى نجد بدون قوات من شمر الجزيرة (٢٠)، وفي هذا العام أي ١٩٠٢م قامت شمر التي تحت إمرة الشيخ العاصي بمساعدة عشائر المسعود قرب كربلاء ضد غزو عنزة لها، واستطاعت كسر قبائل عنزة الغازية (٣٠)

استمر الخلاف الداخلي لشمر الني تحت قيادة الشيخين العاصبي ومجول، وكانت السلطات العثمانية في بغداد والموصل تشجع هذه الخلافات وتعمل على إشعل نارها كلما حاول الشمامرة إطفاءها، لأجل إضعاف شمر ووضعها تحت السيطرة، وعدم عودة هذا التجمع إلى سابق قوته ونشاطه في أرض الجزيرة، فسر العثمانيون بالخلاف العلالي الذي حدث بين الشيخ جار الشواخيه العاصبي عام ٢٠١١م، مما أوقع حروباً بين قبائل شمر، وخلال هذه المنوات حاولت السلطات العثمانية احتجاز الشيخ العاصبي في الموصل عام المنوات حاولت السلطات العثمانية احتجاز الشيخ العاصبي أمدية ويطلق أباه من أيدي السلطات التركية (٢٠)، وفي نفس العام أي ٤٠٥ (م قام الشيخ الهادي بطرد (أبا الخيل) أحد قطاع الطرق في الصحراء واسمه عبد المحسن المهنا، والذي كان محبوسا في حائل عند الأمير عبد العزيز المتعب الرشيد، ثم هرب وغزا عانة وراوة، وحاول غزو الجزيرة، فهزمه الشيخ الهادي ورحله منها.

لقد استمرت الحرب الداخلية بين الشيخين العاصي وجار الله إلى العام ١٩٠٥ معندما هدأت الأحوال عقب هذا التأريخ، بعد ما ذهب الشيخ الهادي بن العاصي ضحية لهذا النزاع لداخلي، إذ سقط صريعا برمح أتاه عن بعد في إحدى غزواته على الجار الله ومن معه، الذين كاتوا يتحاشون الاصطدام

<sup>(</sup>٢١). العزاوي، المجموعة الكبرى، وربّة ٥٦.

<sup>(</sup>۲۲)، لوريمر، مرجع سابق، ج٤، ص١٢١١.

<sup>(</sup>٣٣). عبد الجبار الراوي، مدكرات عبد الجبار الراوي (بغداد: ١٩٩٤م) ص٩٠.

<sup>(</sup>٣٤)، نضه، س٩-١٠،

مع الشيخ الهادي، لصلة القربى بينهم، ولكن شاء القدر أن يسقط الهادي برمح (٢٠) على يد أحد رجال الثابت (فهد بن شخير الوضيحي). (٢٠)

كان لمقتل الشيخ الهادي وقعه القاسي على الشيخ العاصي، الذي كان يعد الهادي لخلافته على رئاسة شمر، وقال في رثائه العديد من الأبيات الشعرية ومنها:

مرحـــوم بــــا مبـــت انـــا بـــذكر انــا تحــت الثـــرى بالهـــادي بالبــاك تقـــك الثـــرى (١٠٠)

#### وقال فيه أيضا:

يا الهادي ماانسان عبرتاك كاود الجمال بنسان الهديار مانسان الهديار مانسان عقباك تديار مانسان عقباك تديار المان عقباك تديار المان مانسارية كبيار المان مانسارية كبيار المان

#### وفي الهادي ناصحا:

يالله الدي هدفه هكوني ما هي هكوة خطو الواحد تسرى لابتك غوش اليمن ما هم مجمع بن بلد ياللهادي ياطي رائه داد من جيت في وجهك سعد (٢٠)

لقد جعل هذا الوضع الذي وصلت أليه شمر خلال السنوات الأولى من القرن العشرين أحد الكتاب الأجانب يقول: إن شمر التي سادت الجزيرة

<sup>(</sup>٣º (. Williamson, Op. cit, p٩º.

<sup>(</sup>٣٦)، الظاهري، مرجع سابق، ص١٦٨.

<sup>(</sup>۲۷)، نضه، من ۱۷۱،

<sup>(</sup>۲۸)، نضه، ص۱۲۱–۱۷۲.

<sup>(</sup>۲۹)، نضه، س۱۷۲،

الفراتية بقوتها وعظمتها، أضحت في هذه الحقبة الزمنية وقد مزقتها المنافسة على المشيخة بين أو لاد فرحان باشا، وخسارتها أمام إبراهيم باشا الملي. (١٠)

بقي وضع شمر غير المستقر على أرض الجزيرة الفراتية حتى عام ١٩٠٨ عندما سيطر الاتحاديون على مقايد الحكم في استنبول، وتم عزل السلطان عبد الحميد الثاتي، وبذلك سقطت كل الزعامات التي كانت تتحرك باسمه، ومنها قائد لقوات الحميدية إبراهيم باشا الملي، إذ فقد هذا الباشا الدعم الرسمي والعسكري العماتي الذي كان يتلقاه، هو وأتباعه من الأكراد الملية وممن تبعهم من الأكراد، من خلال القوات الحميدية قبل سقوط السلطان عبد الحميد الثاتي، لذا فإن هذا القائد الكردي لم يستطع أن يقف في وجه فرسان شمر، الذين شنوا عليه حربا ثأرية حاسمة في العام ١٩٠٨م، و هزموه بقيادة الشيخ على العبد الرزاق، وقاموا بمطاردته حتى تم قتله عند قرية صفية شمال شرق ارض الجزيرة الفراتية. (١٠)

على اثر هذه الهزيمة عادت بيوتات الزرعة من الثابت (سنجارة) إلى حاضرة شمر، بعد أن كانت قد التجأت إلى الملية عقب مقتل الشيخ الهادي، ثم بقيت مدة عند الفدعان من عنزة، وانتهى بذلك هذا الخلاف الداخلي بين قبائل شمر الشرقية. (٢٠)

رغم المشاكل الداخلية التي عايشت شمر حتى عام ١٩١٠م، فان هذا التجمع القبلي الضخم الذي كان يضم حوالي ١٥٠ آلف نسمة (٢٠)، كان يشكل خطراً على طرق المواصلات النهرية بين الموصل وبغداد، والطريق التجاري بين حلب ومدن العراق بين فترة وأخرى، إذ بقيت تهاجم بعض من قبائل شمر هذه المطرق وتقوم بالتعرض للقوافل التجارية أو للمسافرين، ولم تستطع المسلطات العثمانية ولا الشيخ مجول الحد منها، كما أن العداء المستحكم بين قبائل شمر وعزة لم يتغير خلال هذه المسنوات، وكانت هناك

<sup>(</sup>٤٠). سَيُقِنَ هَمِسْلَى لُونَكُرِيْكَ، فَعَرِقَ لَحَدَيْثُ، (بغداد: ١٩٨م) ج١، ص ٥١، ٩٩-١٠.

<sup>(</sup>٤١). هذه الرواية مشهورة ومعروفة عند شمر وشيوخها الجريا. (٤٢). Williamson, Op. cit,, p٩١,

لظاهري، مرجع سابق، من١٧٨.

<sup>(</sup>٤٣). البرت فتشاشفيلي، العراق في سنوات الانتداف (بغداد: ١٩٧٨م ) ص ٤٤٠.

غزوات متبائلة بين الطرفين، كما أن السلام والاستخدام المشترك للمراعي قد ظهرت بوادره بينهما، وذلك في عام ١٩١٠م، كما أشار إلى ذلك الكولونيل لجمان في رحلته إلى أرض الجزيرة الفراتية. (١٠)

نتيجة لعدم قدرة الشيخ العاصي على منع تعرض أفراد شمر لطرق المواصلات ورغبته في التدخل بشؤون شمر الداخلية، قام والي بغدد ناظم باشا في نهاية عام ١٩١٠م بوقف التعامل مع الشيخ العاصي، ورفض مشيخته على شمر، وتعامل فقط مع أخيه الشيخ مجول، أملاً منه في أن يكون الشيخ مجول أكثر قدرة على ضبط قبائل شمر، والحد من هجماتها على القوافل التجارية، وفرض الضرائب عليها، لاسيما وان شمر في هذا التاريخ أي ١٩١٠م كانت قد هاجمت صورته، إحدى القرى التابعة للأملاك السلطانية, بقيادة الشيخ على العبد الرزاق ونهبتها، فضلا عن منع شمر من إرسال الأغنام ضمن التجارة المتبادلة بين الموصل وحلب.



السلطان عبد الحميد الثاني

كما قامت بعض قبائل شمر بالاستيلاء على حوالي ٢٠ رأس غنم، ومبلغ من المل يقدر ب٢ الاف ليرة تركية من تجار الموصل، لامتناعهم عن دفع ضريبة المرور التي تأخذها شمر بأمر من الشيخ العاصبي(٥٠٠)، كما أشارت إلى ذلك الوثائق العشائية، ولكن الشيخ مجول لم يستطع أن يفعل شيئاً

<sup>(</sup>٤٤)، براي، مرجع سابق، س٥٥،

<sup>(</sup>٤٥.) T. C Basbakamlak ، Op. cit, p. ٣١٨-٣١٩ مولف مجهول، فصل عن تاريخ شمر، ص ٢٦، ٢٩،

تجاه هذا الأمر (12)، فقرر والي بغداد ناظم باشا إرسال قسم من الجيش العثماتي السادس المكون من فرقتي مشاة وفرقة خيلة مع تشكيلة مدفعية (١٤)، مع عدد من رجالات القباتل في حملة عسكرية ضد شمر، تحت قيادة حسن رضا بك رئيس الأركان في بغداد، وتحت إمرته ٢٠٠٠ مقاتل، في جو فارس البرودة، وذلك في ٢ من كانون الثاتي عام ١٩١١م، والتقى رضا بك مع قواته بالفرسان الشمامرة الذين بلغ عددهم ٤ آلاف رجل تحت قيادة الشيخ العاصي ومجول وشلال قرب الحضر، واتفق الجانبان على أن توقف شمر هجماتها على القوافل، وان تدفع غرامة إلى ولاية بغداد تقدر بـ٧ آلاف ليرة تركية، مع عدد من الإبل والأغنام، وانتهت بذلك هذه الحملة التركية على شمر بعد أن حصلت حكومة بغداد على ضربية الكودة من شمر لعشر سنوات خلت. (١٩)



الشيخ مجم بن مهيد (عنزة)

وفي هذه السنة أيضا أي ١٩١١م: تعرضت قسم من قبائل شمر التي كانت نازلة أطراف الموصل لغارة من قبل الفدعان من عنزة، تحت قيادة مجحم بن المهيد، وغنموا أعدادا من الأيل تعود للشيخ فيصل بن فرحان

<sup>(</sup>٤٦)، محمود، مرجع سابق، من ٢٤،

<sup>(</sup>٤٧)، لوبكريك، العَرق، ج١، ص ١١، فؤك قزلنجي، العراق في الوثائق البريطانية (٤٧). 19١٥–١٩٢٠م (بعدك: ١٩٨٩م)، ص ٦٨.

مس بیل، مرجع سابق، ص۱۳۳۰ میں بیل، مرجع سابق، ص۱۳۳۰ میں بیل، مرجع سابق، ص

باشا<sup>(٢١</sup>)، وبذلك نقض الفدعان بقيادة مجحم بن امهبد الاتفاق الذي كان معقودا بين الفدعان وشمر في وقف الغزو، وعدم اعتداء احد الطرفين على الأخر.

لكن ولاية بغداد لم تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لشمر ومشيختها، ففي ما نيسان من عام ١٩١٢م قام والي بغداد بعزل الشيخ مجول عن مشيخة شمر، وقام بتعيين أخيه الشيخ الحميدي(")، الذي كان أكثر تقافة وارتباطاً بالملطات التركية، حتى أن المس بيل قالت عنه: أننا وجدتا الشيخ حميدي منحازاً بشكل حازم إلى الأتراك عند احتلالنا بغداد، فالشيخ حميدي كان رجلا متديناً تقياً وكان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب (")

لقد أدى التدخل الجديد إلى قيام الشيخ مجول ومن معه من قبائل شمر بالتمرد على السلطة التركية، وأخذ بشن الغارات على القوافل التجارية وطرق المواصلات بين الموصل وبغداد، وعلى قوات حماية الطرق التركية، سائده في تمرده هذا أخوه الشيخ فيصل، الذي عاد لتوه من أرض نجد التي رحل إليها في شتاء عام ١٩١٦م لإعادة أخيه الشيخ تويني، الذي كان قد قضى فترة طويلة من الزمن في أرض نجد، وشارك مع الأمير سعود بن عبد الموزيز المتعب الرشيد في معركة الجميمه التي حدثت عام ١٩١٠م مع الأسلان، والتي هزمت فيها الروله هزيمة قاسية على يد شمر والأمير سعود الرشيد، فعاد به وأخذ بمسائدة الشيخ مجول في تمرده على سلطة ولاية بغداد. (٥٠)

فضلا عن قيام أولاد الشيخ عبد الكريم بالإغارة على إحدى قوافل الملح التي كانت قلامة على طريق الموصل حلب، فأوقنوا ١٠٠٠ جمل، وأخذوا ١٠٠٠ قرش من قائد القاقلة، ومنعوا تجارة الملح على هذا الطريق لفترة من الزمن (٥٠)

<sup>(</sup>٤٩)، مجلة لغة العرب، بغداد، مجلد؟، ص٤٧.

<sup>(</sup>٥٠)، موسيل، الغرات الأوسط، (بغداد: ١٩٩٠م) من ٨٠.

<sup>(</sup>٥١). محمود، مرجع سابق، ص ٢٤، مس بيل، مرجع سابق، ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥٢)، موسيل، مرجع سابق، ص ٨٠.

<sup>(°</sup>T). T. C. Basbakamlak, Op. cit, p. YTO.

استمر هذا الوضع غير المستقر بين سلطات بغداد وشمر حتى قيام الحرب العلمية الأولى، في تموز من عام ١٩١٤م، وظلت المشيخة رسميا بيد الشيخ الحميدي أمام السلطة العثمانية ببغداد، في حين بقي الشيخ العاصبي هو شيخ مشايخ شمر في أرض الجزيرة، وقام الشيخ الحميدي وأخوه بدر بزراعة الفرحاتية الأرض التي كان العثمانيون قد أقطعو ها للشيخ فرحان باشا من قبل، في حين قام الشيخ عجيل الياور بزراعة قرية نجمة قرب الشرقاط مع أحد تجار الموصل محمد النجفي(أم)، وهذا أول تحرك يقوم به شيوخ من الم محمد البولي وزراعة الأرض خلال القرن العشرين.



الشيخ حميدي بن فرحان باشا



الشيخ فهد يك بن هذال شيخ العمارات من عنزة عام ١٩١٤م

<sup>(</sup>٥٤). مس بيل، مرجع سابق، ص١٦٤.

### شمر خلول الحرك العالمية الفؤولي ١٩١٤-١٩١٨م

عندما بدأت الحرب العالمية الأولى في تموز من عام ١٩١٤م لم يكن لهذا الحدث العلمية أشر واضح على أوضاع شمر في أرض الجزيرة الفراتية، فقد كانت المشيخة أمام شمر للشيخ العاصي الذي حاول العثمانيون اعتقله عام ١٩١٣م عند زيارته للموصل، نتيجة لخلاف وقع بينه وبين والي الموصل سليمان نظيف، (٥٠) ولكنه استطاع الهرب والخروج من الموصل وطف أن لا يعود إليها ثانية مهما كانت الأسباب، (٥١) في حين بقي الشيخ الحميدي الشيخ الرسمي أمام السلطات العثمانية في بغداد، وقد قام مع ١٦٠ من خيلة شمر بجمع الضرائب من القوافل التجارية حول الموصل في هذه الفترة، فقام والي الموصل سليمان نضيف باعتقاله و تحصيل الأموال التي جمعها الشيخ الحميدي التي قدرت ب١٢ ألف ليرة تركية، ولكن السلطات العثمانية أمرت بإطلاق سراحه فوراً فأفرج عنه (١٠).

استمرت شمر في حركتها ألأعتيائية بين الشمال والجنوب على أرض الجزيرة وجنوب بغداد، واستمر كذلك العداء المستحكم بين شمر وعنزة، وتركزت المعارك بين شمر والعمارات من عنزة خلال هذه السنوات، خاصة على عهد الشيخين جدعان وفهد بن هذال.

كان شهر تشرين الثاني من عام ١٩١٤م نقطة تحول هامة عندما تحلفت الدولة العثمانية مع قوات الحلف المركزي، مما أدى إلى أن تتشابك مصائر شمر وشيوخها الجربا مع باقي الأقليم العربية ضمن الإمبراطورية

<sup>(</sup>٥٠)، جاسم محمد حسن، الموصل في العهد الاتحادي، موسوعة (الموصل: ١٩٩٢م) جءً، ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>٥٦)، مس بيل، مرجع سابق، عس١٦٥.

<sup>(</sup>۵۷)، مؤلف مجهول، فصل عن ناریخ شمر، ص ۳۱، د عبد الجلیل الطاهر، العشائر والسیاسة (بغداد: ۱۹۵۸م) ص ۱۵۶–۱۹۵۹،

العثمانية، في سلسلة من الأحداث نتج عنها في النهاية تغير جنري لحياة شعوبها السياسية. (١٠)



والي الموصل سليمان نظيف

حاول العثمانيون المحافظة على علاقات طبية مع شمر وشيوخها الجربا خلال سنوات الحرب، واعتبروها قوة احتياطية يمكن أن تستخدم إذا ما حاولت القوات البريطانية احتلال العراق، وعمد الأثر ك إلى كسب شيوخ شمر من آل محمد، و ضمهم بكل الوسائل إلى جانبهم، ومنها إعطاء المنح الشهرية مع الرتب العسكرية، ومثال ذلك ما قدموه للشيخ مثل الفارس فصار المسئول

عن شمر الزور امامهم، وتم تعيينه برتبة عقيد عسكري فخري في الجيش العثماني، ومنح لقب باشا، وراتباً شهرياً كبيراً، وتم تكليفه بحماية الطريق البري بين الموصل وحلب. (١٩٠٠)

دافعت قبائل شمر وشيوخها الجرباعن ارض العراق وسوريا، وسادت الدولة العثمانية في موقفها من المغزو البريطاني الغرنسي لمنترض العربية، وحدث أول اشتباك بين قوات شمر مع القوات البريطانية التي آتت الاحتلال العراق في ٩ نيسان من عام ١٩١٥م، عندما هاجمت القوات التركية ومعها أعدد كبيرة من قوات العشائر، وبضمنها شمر تحت قيادة الشيخ الحميدي بن فرحان باشا منطقة الشعيبة، التي كان الإنكليز قد احتلوها بعد احتلالهم للبصرة، واستمرت المعارك حتى ١٢ من نيسان من هذا العام

<sup>(</sup>PA). Williamson, Op. cit, p 47.

<sup>(09).</sup> Ibid. 4 p9Y.



الشيخ مشل باشا بن قارس الجربا

خسرت القوات التركية المعركة نتيجة لتفوق العدة والعتاد العسكري البريطاتي عليها، فاتجهت نحو الشمال بعد انتحار القائد العثماني سليمان العسكري، ومعها القوات العشائرية وبضمنها فرسان شمر وقائدهم الشيخ حميدي (١٠)، وخلال حصار الكوت عام ١٩١٦م الذي قامت به القوات التركية بقيادة خليل باشا قائد الفيلق السادس على القوات الإنكليزية التي كانت تحت قيادة القائد البريطاتي طاوزند، كانت قبيلة زوبع من شمر مع القوات التركية التي نفذت الحصار (١١) الذي أدى إلى استسلام القوات البريطاتية لقوات خليل باشا في نيسان من عام ١٩١٦م، ولكن القوات البريطاتية غيرت من خططها الحربية وواصلت التقدم الأجل احتلال العراق، في الوقت الذي آخذت فيه القوات التركية تتجه منسحبة شمالاً، واستطاع الجنرال مود من دخول واحتلال بغداد في ١١ آذار من عام ١٩١١م (١٠).

بعد احتلال بغداد تحركت القوات البريطانية نحو الشمال لأجل احتلال أجزاء أخرى من ما يعرف اليوم بالعراق، بحجة تأمين الحماية الكافية لقواتها، وخلال هذا العام أي ١٩١٧م كانت معظم قبائل شمر بشكل عام

<sup>(</sup>٦٠). Oppenhaim, Die Buddween, Vol. ), p161. • Williamson, Op. cit (p9 °.

Williamson, Op. cit, مس بیل، مرجع سابق ص ۱۳۶. (۱۱). مس بیل، مرجع سابق ص ۱۳۶). (۱۲). Williamson, Op. cit.p٩٧.

خارج إطار الصراع التركي البريطاني، واستمرت في حركتها الطبيعية بين الشمال والجنوب دونما آي اكتراث لوجود القوات البريطانية، سوى بعض المقاومة التي قام بها الشيخ الحميدي مع من معه من شمر قرب بلد، فقد قام الشيخ عبد العزيز بن فرحان باشا قي شهر تشرين الأول من عام ١٩١٧م بلتحرك نحو أراضي النعمانية والحلة للرعي والتموين ومعه ألف خيمة، ثم تبعه بعد ذلك ابنه الشيخ عجيل اليلور في تشرين الثاني من نفس العام، ومعه ألف خيمة أخرى، فأصبحت شمر بما يشبه بنطاق عسكري تحت الخدمة الفعلية كما تقول المس بيل: امتد من الفرات إلى دجلة ويطلق النار من بعيد على كل من يتقدم، لذلك لم تكن قوة تستطيع منع هجرة عشائرية من هذا القبيل.



القائد العثماني على إحسان باشا

لم يحاول البريطانيون منع شمر من حركتها السنوية، بل على العكس من ذلك فقد خصصت لهم المراعي ومن ثم منحوا المواد الغذائية والمنح المالية الصغيرة، وبعد أسبوع أو أسبوعين عاد الشيخ فيصل بك من رطته إلى الحجاز التي كان قد ذهب إليها في منتصف عام ١٩١٧م لأداء فريضة الحج، وتقديم الاحترام والتأييد للشريف حسين في ثورته ضد السلطات العثمانية، عاد يحمل كتب توصية مشرفة من الشريف حسين، وبتأثير ورقة الاعتماد هذه: دعا للالتحاق أخاه وابن أخيه لينظم معهما خطة للعمل ضد

الأتراك في الجزيرة الشمالية، غير أن الأقارب المجتمعين ثانية سرعان ما اختصموا، فأنسحب في أوائل الربيع الشيخ عبد العزيز وابنه عجيل مع معظم من هاء معهما من شمر إلى الأراضي التركية. (١٢)



حاول الشيخ فيصل إقناع أخاه الشيخ عبد العزيز وابنه الشيخ عجيل بان يبقيا قرب بغداد معه، ولكنهما فضدا العودة في آذار من عام ١٩١٨م، وبقي الشيخ فيصل مع شمر التي معه في بغداد ممثلا للثورة العربية والشريف حسين عن قبائل شمر وشيوخها الجربا، وشيخاً رسمياً عن شمر أمام الإنكليز. (١٠)

أثناء انسحاب القوات التركية العثمانية نحو الشمال بعد معركة الشعيبة واحتلال بغداد من قبل الإنكليز، انسحبت معها بعض القبائل العربية مع شيوخها ومنها المنتفك، التي كان يقودها الأمير عجمي السعون، إذ انه بعد مشاركته في معركة الشعيبة اتجه شمالا خوفا من القوات البريطانية، والتجأ

Williamson, Op. cit, p<sup>4</sup>/<sub>4</sub>.

<sup>(</sup>٦٣). مس بيل، مرجع سابق، مس ١٣٣ – ١٣٤، ، Williamson, Op. cit, p٩٨ ، ١٣٤ – ١٣٣

<sup>(</sup>٦٤). مس بيل، مرجع سابق، ص ١٣٤،

إلى شمر وشيوخها آل محمد الجربا، وبقي معهم بضع سنوات ثم اتجه نحو الأراضي التركية، وبقي هناك إلى أن توفي. ("٢)

استمرت القوات البريطانية الغازية بالتقدم نحو الشمال، وعند وصول أخبار الهدنة في ٢ تشرين الثاني من عام ١٩١٨م كانت القوات البريطانية قد وصلت إلى القيارة، على بعد ٧٠ كيلومتر جنوب الموصل، البريطانية قد وصلت دخول واحتلال الموصل، لكن القائد التركي علي إحسان باشا رفض أن يسلم المدينة، وبعد مفاوضات انتهت في ٧ تشرين الثاني من نفس العام مع القائد البريطاني وليم مارشال، وافق القائد التركي علي إحسان أن ينسحب من المدينة نحو الشمال، وأخلى مدينة الموصل وكامل الولاية خلال ١٠ أيام من تأريخ الاتفاق.

و هكذا احتلت القوات البريطانية ولاية الموصل، وسيطرت اسميا على ديار شمر الشرقية (٢١)، وتم تعيين الكولونيل لجمان (انجيمان كما عرفه بدو الصحراء) حاكما سياسيا على مدينة الموصل وما حولها في ٩ تشرين الثاني من عام ١٩١٨م(٢١)، وكان منصبه هذا على درجة كبيرة من الحساسية بحيث أتعب هذا المنصب لجمان نفسه، إذ انهمك في قمع عدد من الانتفاضات الشعبية الخطيرة ضد التواجد الاستعماري البريطاني، والتي أودت بحياة المئات من الجند البريطانيين والعشرات من ضباطهم(٢١)، في المقاب الذي كانت فيه قبائل شمر التي تحت قيادة الشيخ مشل الفارس تؤمن انسحاب القوات التركية المنتهقرة من أمام القوات البريطانية والفرنسية نحو مدن ماردين ونصيبين في الشمال، وعلى أثر هذا الانسحاب دخلت القوات البريطانية دير الزور في كتون الأول من عام ١٩ ١٨م. (٢١)

<sup>(</sup>٦٥)، السعدون، مرجع سابق، ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٦٦). Williamson, Op. cit, p. ٩٨.

<sup>(</sup>۱۸). عبد الجبار العمر، مصرع الكولونيل لجمان (بغداد: ۱۹۸۱م) ص ۱۲. (۱۸). Williamson, Op cit, p. ۹۸.

### شمر ولالقفية لالابرمنية

سكن الأرمن المسيحيون الأرتدوكس الأجزاء الشرقية والشمالية من الأناضول، في أراضي أرمينيا الواقعة غرب جبل القوقاز، وعلى مدى تاريخهم السياسي الطويل، دخل الأرمن في صراعات مع الفرس والروم البيزنطبين، احتل العثمانيون أراضى الأرمن في القرن ١٦ الميلادي، واستقر الأرمن ضمن ٦ ولايات عثمانية، هي أرض روم، وان، بنليس، ديار بكر، معمورة العزيز، خربوط سيواس (١٠٠)، وبقي الأثراث والأرمن في بكر، معمورة العزيز، خربوط سيواس (١٠٠)، وبقي الأثراث والأرمن في نصمام و عدم و فاق، كان الأرمن يحاولون من خلال ذلك التخلص من السيطرة العثمانية، مما حدا بهم إلى تدبير المؤامرات لقتل السلاطين العثمانيين، وزعزعت النظام السياسي والعسكري العثماني، ولأجل أعمالهم العثمانية والروسية، اللتين تقاسمتا أراضيهم عبر المعاهدات التي عقدت النظما إلى المعاهدات التي عقدت النهما إلى المعاهدات التي التهما إلى المعاهدات التي عقدت النهما إلى المعاهدات التي النهما إلى المعاهدات التي التهما إلى المعاهدات التي النهما إلى المعاهدات التي التهما إلى المعاهدات التي التهما إلى المعاهدات التي التهم الميان التي التهم الميان التي التهم التي التهم الميان التي التهم الميان التهم الميان التي التهم الميان التهم التهم التهمان التهم الته

أثرت المذابح التي تعرض لها الأرمن في عام ١٨٩٦م ومن ثم في عاميه ١٨٩٦ ومن ثم في عاميه ١٩١٥ ومن ثم في عاميه ١٩١٥ ومن ثم في والقوات المسلحة التركية العثمانية بشكل كبير على حياتهم وبقائهم على أراضيهم في شرق وجنوب الأنضول، وأجبرت عداداً كبيرة منهم بالهجرة نحو العراق وبلاد الشام، ووصلت أعداد من الأرمن النين هاجروا إلى العراق في عام ١٩١٨م، وكاتوا بحدود ١٥ ألف نسمة. (٢٠)

انتشر الأرمن في أنحاء مختلفة من أراضي ومدن العراق، وكان وصولهم في وقت أخذ فيه العراق وأرض الجزيرة الفراتية يعليان من مجاعة ونقص حاد في المواد الغذائية، نتيجة للموسم الزراعي المديئ الذي حل في الإقليم خلال لعامين ١٩١٧ و ١٩٨٨، وكذلك بسبب التصرفات غير

<sup>(</sup>٧٠). أورخان محمد على، السلطان عبد الحميد النَّاسي (بغداد: ١٩٨٧م) ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٧١). د. عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية (بيروت: ١٩٧٤م) ص٣٧-٣٨.

<sup>(</sup>۲۲)، لونکریك تاریخ العراق، ج۱، س۲۲۸، ۲۲۸،

المسئولة التي كانت تقوم بها القوات العثمانية من اخذ الحبوب والماشية، وحيوانات الركوب قسرا من أيدي التجار وملكيها دون مقابل، أو تقدم أبخس الأثمان لما تنتزعه من أيديهم، وقد أدى هذا الوضع فضلا عن ما قامت به السلطات العثمانية من تخفيض العملة إلى تدهور كبير في اقتصاديات الموصل والجزيرة الفراتية (١٠)، خاصة وان المنطقة كلها كانت تعاني من ماسي الحرب العالمية الأولى.

جعل هذا الظرف الاقتصادي الصعب قسما من قبائل شمر تتجه جنوبا نحو بغداد للتموين، و لانحدار جنوبا نحو مناطق وسط العراق بحثا عن الكلا والمعاش لها ولماشيتها، خلال هذه الفترة الصعبة التي عرفت عند أهلي الموصل والجزيرة (بسنة الغلاء).

في ظل هذه الظروف نزح الأرمن وانخرط قسم كبير منهم بين قبائل شمر، والقبائل العربية الأخرى الساكنة أرض الجزيرة، فضلا عن استقرار هم في مدن الموصل وبغداد والبصرة وحلب ومدن أخرى، لقد أحسنت شمر وشيوخها الجربا وفادة هؤلاء النازحين اللاجئين، وأبقو هم في ضيافتهم بين مضاربهم، ومنعوا عنهم آي آذى قد يلحق بهم من قبل الأتراك أو غير هم، معززين مكرمين، وفي هذه الأثناء أرسل الشريف حسين شريف مكة و مير ها وقائد الثورة العربية رسالة مؤرخة في ١٨ رجب من عام ١٣٣٦ه، شمر الشيخ فيصل بن فرحان باشا، وأخيه الشيخ عبد العزيز، يوصيهم ويؤكد عليهم أن يحسنوا معاملة الأرمن، وان يوصلوا وصيته هذه من خلالهم إلى عموم شمر وشيوخها الجربا، وهذا نص الرسالة: (١٠)

<sup>(</sup>٧٣). جاسم محمد حسن الموصل في العهد الاتحادي، ص١٢١-١٢٦.

<sup>(</sup>٧٤)، مجلة الشراع، بيروت: ١٩٨٤/٤/١٦م، العد ٣، ص ١٤،

### يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده

الديوان الهاشمي

من الحسين بن علي ملك البلاد العربية وشريف مكة وأميرها إلى الأمراء الإجلاء الاماجد الأمير فيصل والأمير عبد العزيز الجربا السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد صدرت الأحرف من أم القرى بتاريخ ١٨ رجب ١٣٣٦.

نحمد الله الذي لا اله ألا هو إليكم ثم نصلي وتسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم وتخبركم بانا والثناء إليه تبارك وتعالى بصحة وعافيه ونعمة من فضله صافية وافية أسبل الله علينا وإياكم سابغ نعمه وان المرغوب بتحري المحافظة على كل من تخلف بأطرافكم وجهاتكم وبين عشائركم من الطائفة اليعقوبية الأرمنية تساعدوهم على كل أمورهم وتحافظون عليهم كما تحافظون على انفسكم وأموالكم وابنائكم وتسهلون كل ما يحتاجون إليه في ظعنهم واقامتهم فانهم أهل ثمة المسلمين والذي قال فيهم صلوات الله عليه وسلامه (من اخذ عليهم عقال بعير كنت خصمه يوم القيامة) وهذا من أهم ما نكلفكم به وننتظره من شيمكم وهممكم والله يتولانا وإياكم بتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته.



الشريف الحسين بن على

# المازم الرمي

الفارين الديون

من لي بين بين من الدوالمرب و رفي والمال الياد ورك الماله الماله ورك الدول ورك المراب الماله ورك الدول الماله الماله ورك الماله الماله ورك الماله والماله والماله الماله والماله الماله الماله الماله والماله الماله الماله والماله الماله الما

نص رسالة الديوان الهاشمي

وتعد هذه الرسالة من الوثائق النادرة التي بقيت مما صدر عن الديوان الهاشمي إبان الثورة العربية الكبرى، التي قادها من الحجاز الشريف الحسين بن علي عام ١٩١٦م، لأجل تخليص البلاد العربية من السيطرة العثمانية، والرسالة موجهة إلى الشيخين فيصل وعبد العزيز أولاد فرحان باشا، لأن لأول كان ممثلا للشريف حسين في العراق والمراسلات بينهما كانت مستمرة بوساطة القيادة البريطانية في بغداد (٥٠)، وأما ذكر الشيخ عبد العزيز: فإن الشيخ فيصل كان قد بين لشريف مكة نه وأخاه الشيخ عبد العزيز يتحركان سوية مع من معهما من شمر، من خلال التحرك السنوي لشمر ما بين الشمال والجنوب. (١١)

أحسنت شمر إلى اللجئين الأرمن، وبقوا في مضاربها، وعاشوا مع أبناء شمر أخوانا وبخلاء بحاجة إلى الحماية والمعاش، ولقد اعتنق عدد من الأرمن الإسلام، وتزاوجت بناتهم مع أبناء شمر بتوجيه من الشيخ عجيل الياور في ذلك، وأخذ الشمامرة يطلقون عليهم (المهتدين)، ولا زال كثير من أحفادهم إلى اليوم بين قبائل شمر. (٧٠)



ثلة من الجيش العثماني في الجزيرة قبيل الحرب العالمية الأولى

(Y3). Williamson, Op. cit,p94-99, .172

<sup>(</sup>۲۵). اویتهایم، البدو، ج۱، ص۲۲۹.

مس بيل، مرجع سابق، س ١٣٤.

<sup>(</sup>٧٧)، هذا المصبطلح موجود بين قنائل شمر،

## شمر و الاحتلاق البريقاني للعران ١٩١٨ -١٩٢٠/

عندما انتهت الحرب العلمية الأولى في تشرين الثاني من عام ١٩١٨ م، وجدت الأقاليم العربية التي كات خاصعة للإمبراطورية العثمانية نفسها في وضع غير ملوف تماما، فلأول مرة بعد حوالي ٤ قرون لم يعد الأتراك يسيطرون على بلادهم، في حين ظل شكل السيطرة السياسية الذي سيط محل العثمانيين غير واضح في المدن الرئيسة للعراق وسوريا، وانتشرت التوقعات الخاصة ببدئل متنوعة تتراوح بين إقامة مملكة عربية، وسيطرة أوربية، ووجدت آمال العرب في الاستقلال سنداً لها في القادة السياسيين، والمثقنين في المدن، وعلى الرغم من المحاولات التي قام بها المنظرون العرب القوميون في دمشق وبيروت والقدس وبغداد، من الاتصال بلقوى العظمى لأجل تقرير المصير للبلاد العربية، لكن محاولاتهم هذه باعث كلها بالفشل.

والحقيقة انه عندما انتهى القتال كانت القوات البريطانية قد احتلت معظم العراق، مما وفر لها موقعاً مسيطراً استطاعت من خلاله الهيمنة على مستقبل هذا البلد واستعماره، وعلى النقيض من الموقف الواضح نسبياً في العراق، فقد كان الموقف في سوريا غامضا تماما في نهاية الحرب، فعلى الرغم من اتفاقية سايكس بيكو التي عقدت بين فرنسا وبريطانيا، الأجل نقسيم البلاد العربية، واستعمارها عام ١٦٩٩م، التي أعطت لفرنسا إقليم سوريا، ولكن اتفاقية الهدنة عند توقيعها كانت القوات البريطانية المشتركة مع القوات العربية بقيادة الأمير فيصل بن الحسين قد حررت معظم سوريا.

بينما كاتت المفاوضات التي أجريت لأجل تحقيق السلام، واستمرت طوال العامين ١٩١٩ و ١٩٢٠م في باريس، فقد ظل العراق تحت قبضة الاستعمار البريطاتي العسكري، وقام الإنكليز بحكم العراق حكما مباشراً، ووضعواً نظاماً إداريا له كان رجال الإدارة فيه كلهم من الإنكليز. (٢٠)

<sup>(</sup>YA). Williamson, Op. cit,p ) -- 1 - 1.

في تشرين الثاني من عام ١٩١٨م أدركت شمر أن القوات البريطانية تحتل إقليم تواجدها في أرض الجزيرة الفراتية ولو أسمياً، خاصة فيما بعد احتلال الموصل ودير الزور، بالرغم من تحرير القوات العربية التابعة للأمير فيصل في دمشق لمدينة دير الزور بعد مدة وجيزة. (٢٠)

لقد واجهت شمر كل هذه المتغيرات السياسية، وأصبح خط الحدود الذي أقر عند نهر الخابور، والممتد إلى البوكمل جنوبا. حدا فاصلا بين العراق وسوريا عام ١٩٢٠م. (١٠)، ذا أثر كبير على وحدة شمر فيما بعد.





الشيخ رديف الجار الله

أصبحت قبائل شمر خلال هذه الحقبة الزمنية واقعة بين ثلاث قوى تمثلت في تركيا في الشمال، وبريطانيا في العراق، وفرنسا في سوريا، وكان عليها أن تتحرك ضمن ما يتطلبه الوضع السياسي المهيمن على إقليمها بأسلوب يمنع المستعمر من أن ينال من عروبتها، وأصالتها في الدفاع عن الأرض،والكيل للمستعمر بما يستحقه من ضربات إذ حاول ذلك.

حاول البريطانيون استملة شيوخ شمر (الجربا) عام ١٩١٨م إلى جانبهم، في الوقت الذي كانوا يشجون عنزة التي انضوت تحت الراية

<sup>(</sup>Y4). Ibid. + p1+£.

<sup>(</sup>۸۰)، لونکریك، تاریخ العراق، ج۱، ص۱۹۲،

البريطانية (العمارات) نحو شن الغارات على قبائل شمر وشيوخها الجرباء ففي أيلول من عام ١٩١٨م شنت عنزة غارة (١١)على الشيخ جاراشبن فرحان ومن معه من شمر، واستطاعت عنزة أن تغنم الغرزالات (النوق البيض) التي كانت للشيخ جار الله، فصل عليها جار الله وأبناؤه مع من معه من شمر، وأستمر القتال ٤ أيام، ثم كسرت عنزة وشيخها متعب ابن هذال، وأسترجع الجار الله الغزالات، حدثت هذه المعركة في منطقة طويسان من أرض الجزيرة، وأرخها أحد الشعراء بقوله:

يساطروش يساللي منتسوين تمسدون لخسوات بتلسه مسائسب الحمايسل من المام نبغى صلحكم منا تطبعون منا تعجيبك صنولة سناعيس حايسات تسلات ليسالي بينسا ضرب وطعسون والرابعسة راحست علسي أولاد وانسل ريعي أليا ثار النفان ما يصدون ياما ذبحا المان حماد القبايال مريت بالصابور وانتح تهذبون واتخيل الزمال قب ساديل آلے تھے مست عندہ راح مطعون والے شرد للہوت شدین قلاب لات



عقاب العجل (عبدة)

وفي شهر أيلول من عام ١٩١٨م حاول فهد بن هذال ان يعيد الكرة ويشن غزوة أخرى على فرقة من شمر، كانت تتحرك مع الشيخ عجيل الياور جنوب عانة، ولكنها فشلت أيضا، واستطاع الشيخ عجيل ومن معه بالحاق الهزيمة بالعمارات من عنزة (٢١)

<sup>(</sup>A1). Williamson, Op. cit,p91.

<sup>(</sup>۸۲)، من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>AT). Williamson, Op. cit,p99.

بعد قترة من تواجدهم في العراق، حاول المستعمرون البريطاتيون تطبيق سياسة جديدة في استعمار هم لهذا البلد، وذلك بالتعامل مع القبائل ضمن سياسة الحكم غير المباشر، وذلك من خلال تعيين رئيس القبيلة يكون مسئولا أمام الحاكم السياسي عن تحركات قبيلته، لكن هذه السياسة التي حاول البريطانيون تطبيقها على شمر في العلم ١٩١٩م قد فشلت فشلا ذريعا، إذ أن شمر وشيوخها الجربا الذين لم يكونوا في يوم من الأيام خاضعين لسلطة أي محتل، لم يرضوا بما حاول المستعمرون القيام به (١٩).

حاول البريطانيون إيقاء الشيخ حميدي بن فرحان باشا على مشيخة شمر، والذي كان لا يزال مسئولا عن شمر أمام السلطة السياسية منذ عام ٢١٩ م، برغم موالاته للأتراك بشكل حازم، (٥٠) ضمن الموقف الديني الشيخ حميدي من وجوب الوقوف في صف الإسلام والمسلمين، ولكن ولأجل أن لا تخل شمر في مشاكل كبيرة مع البريطانيين، وهي غير مستحدة بعد لذلك، وافق الشيخ الحميدي أن يكون على الحياد مع البريطانيين، وان لا يصطدم مع قواتهم بمن معه من شمر، (٥٠) ولكنا سنراه في طليعة المدافعين عن العراق، ومن أوائل الذين شاركوا في ثورة العشرين لاحقاً، لان هذ الشيخ الجليل لا يمكنه أن يتخلى عن مبادئه وأخلاقه العربية الأصيلة، كما وكان الشيخ فيصل بن فرحان باشا يسكن الفرحانية قرب بغداد، ويصله راتب من الديوان الهاشمي في الحجاز، لمركزه الإداري في تمثيل الشريف حسين والثوار بين قبائل شمر.

في أوائل عام ١٩١٩م، بدأت جهود الحاكم السياسي للموصل العقيد لجمان في محاولة إخضاع القبائل تحت سلطته، خاصة وان له تجربة في قيادة قبائل العمارات من عنزة، وقد ساندته عنزة مساندة كبيرة في تنفيذ السياسة البريطانية الاستعمارية في العراق، فوضع أمام عينيه أن يخضع شمر وشيوخها الجربا تحت سلطانه، فدعا إلى اجتماع يعقده مع شيوخ شمر أل محمد، وبعض من وجهاء الموصل في دار المقيمية البريطانية الواقع في

<sup>(</sup>AE), Ibid. + play.

<sup>(</sup>٨٥). مس بيل، مرجع سابق، ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>۸۱)، نضه، س۱۹۴،

منطقة الكوازين، بالقرب من جامع المصفي، والذي كان البريطانيون قد استأجروه من عائلة الجميل الموصلية، فحضر كل من الشيوخ حميدي وعبد العزيز وأبنه عجيل، وعبادة بن العاصبي، ودهام بن الهادي، ولم يحضر الشيخ العاصبي هذا الاجتماع. (١٨).



بيت الجميل في الموصل (المقيمية البريطانية)

أثناء انعقد الاجتماع وفي إظهار الأخلاق السيئة التي كان يتصف بها لجمان، اخذ في تقريع وتوبيخ الشيوخ المجتمعين، لأن شمر التي تحت إمرة الشيخ دهام بن الهادي كانت قد اعترضت قافلة تجارية تسير تحت الحماية البريطانية في أبي حمضه، على طريق دير الزور، واستولت على ٣٥٠٠ ليرة تركية، وأخذ يهدد ويتوعد، وأمر بإرجاع الأموال المستولى عليها، وشقد هياج لجمان وسوء أدبه، مما أضطر الشيخ عجيل الياور أن يقف في وجهه ويمنعه من أن يوجه الإهانات إلى الحاضرين، فأنهى لجمان الاجتماع، وطلب من الشيخ عجيل البقاء في الموصل وعدم مغادرتها إلى حين عودته من بخداد. لأنه كان مسافراً إليها في ذلك اليوم. (١١)

<sup>(</sup>۸۷)، نضه،

<sup>(^^).</sup> Williamson, Op. cit,p ۱ • ٩.

عقد هذا الاجتماع في آذار من عام ١٩ ٩م، وغادر شيوخ شمر الموصل وبقي الشيخ عجيل فيها، ثم غادر ها قبل أن يعود لجمان من بغداد، فاعتبره لجمان من الخارجين على السياسة البريطانية، وأرسل في أثر الشيخ عجيل مفرزة من المدرعات الإنكليزية لملاحقته، وإلقاء القبض عليه، لكنها لم تستطع اللحاق به لأنه كان قد عبر الفرات مع من معه من شمر، واتجه نحو الشيخ مشل الفارس في أراضى دير الزور، ومن ثم عبر إلى ماردين من الأراضى التركية في أيلول من هذا العام. (٥٠)

قام الإنكليز على أثر ذلك بالسيطرة على أغنام وأبل الشيخ عجيل التي كاتت في قرية نجمة قرب الشرقاط كما وقاموا باحتجاز ٤٦ امرأة وطفل، مع ٣ من العبيد الذين كانوا في القرية من غوائل الشيوخ، وحاول الإنكليز أخذهم إلى سجن الحاكم السياسي في الشرقاط، ولكن النخوة العربية للشيخ شلاش الخلف رئيس عشيرة الحجاج من الجبور أبت أن تحتجز نساء الشيوخ في السجن، فقاوض مع الحاكم السياسي الإنكليزي في الشرقاط، واستطاع إقاعه بان يتم احتجاز الأسرى في داره، ويبقون تحت حمايته إلى أن يصدر الأمر بالإفراج عنهم، فوافق الحاكم على ذلك، وتم الإفراج عنهم بوساطة الشيخ شلاش الخلف وشيوخ شمر بعد ١٠٠ يوم من احتجاز هم، وأطلق سراح الأسرى من دار الشيخ شلاش الخلف. و هم في الواقع ضعن وأطلق سراح الأسرى من دار الشيخ شلاش الخلف. و هم في الواقع ضعن البريطةية قد ساقتها في طريقها إلى الموصل، فقد هاجمها فرسان شمر في الطريق فهجت إلى الصحراء، واستطاع الشمامرة من جمعها وتخليصها من أيدي الإنكليز. (١٠)

<sup>(</sup>۸۹)، مؤلف مجهول، فصل عن تاریخ شمر، من ۸۷). Williamson, Op. Cit. ، p. ۱۰۹,

التلعفري، مرجع سابق، س ۲۹، ۸۰.



الشيخ حروش العبد العزيز

وفي هذا الشهر أيضاء أي في آذار من عام ١٩١٩م حدثت مواجهة أخرى بين شمر والإنكليز مع اليزينية من أنباع حمو شيرو، لأن لجمان كان قد عين حمو شيرو حاكماً على سنجار، وأمد أعوانه بالمال والسلاح لأجل مواجهة قبائل شمر وشيوخها الجرباء وكل القبائل العربية الأخرى التي رفضت التعاون مع القوات البريطانية المستعمرة (١٩٠١)، وكان لجمان يتحين الفر ص لضر ب هاتين القوتين بيعضهما، لايجاد التناحر والفرقة على أر ض سنجار، وضمن حمى شمر، كي تكون كلمة المستعمر البريطاني هي الفيصل في هذه المناز عات، فصادف أن نزل الشيخ جار الله بن فرحان باشا مع أو لاده، بمن معهم من شمر من الأراضي الواقعة في الشمال قرب نصيبين، إلى الأراضي الواقعة قرب سنجار طالباً الكلاء والرعي، فعندما طم لجمان بذلك وكان له ثأر مع الجار الله الذين كمروا أعوانه العمارات من عذرة في أكثر من معركة، لذلك طلب من حمو شيرو وأعوانه أن يهاجموا الجار الله وشمر، فهاجم اليزيديون شمر على حين غفلة، واستطاعوا أن يخلبو هم في بداية المعركة، وابتعد فرسان شمر عن ممتلكاتهم، فأخذ البزيديون في جمع الأغفام والإبل، فما كان من فرسان الشيخ جار الله من أو لاده مع فرسان شمر إلا أن أعادوا عليهم الهجوم ضمن تكنيك عسكري معروف عند شمر (أهل

<sup>(</sup>۹۱)، مس بیل، مرجع سابق، ص ۲۲-۲۲.



جهه مرو خاگم الحال الرامان

الردات)، واستطاعوا كسر جموع اليزيدية، وتخليص الماشية والجمال من أيديهم، وقتل أعداداً منهم، فالهزم حمو شيرو ومن معه من أرض المعركة، وانسحب الشيخ جار الله وشمر نصو الشمال بالجاه أراضي نصبيين، فقام لجمان على أثر هذه الهزيمة التي لحقت بأعوانه، بالحاق بالشيخ جار الله ومن معه مع بعد من المصفحات، ودارت معركة بين الطرفين في منطقة بحرة الهول شمال غرب سنجار، استطاع الفرسان أو لاد الشيخ جار الله، جدعان، وتركي، وفارس وسليمان، بمن معهم من فرسان شمر من تعطيل المدرعات، وإيقاع لجمان في الأسر، وأخذ سيفه وناظوره الشخصي منه، وترك بعد أن كان قد جرح في يده، وتحركوا بعدها نحو أراضي نصبيين في شمال المنطقة، وعاد لجمان مكسورا وقد أهين شرفه العسكري إلى الموصل، بعد فقده لعدد من جنوده في أرض المعركة. (١٦)

<sup>(</sup>٩٢). التَّعَتري، مرجع سابق، ص٥٤، وونقها الباحث من الرجال المسنين من أل محمد الجريا.







الونوين ليبن بالزي البريي م البيد الحريق

#### العقيد لجمان

كان الشيخ دهام بن الهادي بعد إغارته على القاظة التابعة للإنكليز في أبي حمضه، وخروجه من الموصل بعد الاجتماع مع لجمان، لأجل استرجاع الأموال التي سيطر عليها بمن معه من شمر، قد انسحب إلى شمال الموصل، لكن لجمان ألح في طلب استرجاع الأموال، وأخذ يتهدد ويتوعد، وأرسل بذلك للى الشيخ العاصي بن فرحان باشا، مما أضطر الشيخ دهام إلى الحضور ثانية إلى الموصل وهو يحمل كتابا من جده العاصي، فيه يتنازل الشيخ الجليل بالمشيخة إلى حفيده دهام، وموقع عليه كل من الشيخ حاجم العاصي، والشيخ مطلك بن فرحان باشا وآخرون، ليكون هذا التنازل بمثابة دعم قوي له في مواجهة المستعمرين الإنكليز ولجمان بلذات، فحدثت مفاوضات بين الشيخ دهام واعتراف دهام ولجمان أسفرت عن إرجاع ٥٠٠ ليرة من أمول القاظة، واعتراف لجمان بمشيخة دهام على شمر بصورة رسمية أمام الإنكليز، وقام لجمان بتجهيز ٥٠ بندقية ل٥٠ فارساً ليكونوا تحت إمرة الشيخ دهام، تدفع الإدارة البريطانية وواتهم. (١٩)

<sup>(</sup>٩٣). مس بيل، مرجع سابق، ص ١٦٥،



الشيخ دهام الهادي

شهد عام ١٩١٩م تبلور الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني لدى شمر وشيوخها الجربا، إذ أخذت جمعية العهد التي كانت قد تشكلت في عام ١٩١٩م في اسطنبول برئاسة عزيز علي المصري، وعدد من الضباط العراقيين، ونادت بضرورة تحقيق حكم ذتي للبلاد العربية، ثم تم تجميدها من قبل أعضائها عام ١٩١٤م بعد ذخول القوات العربية إلى دمشق، فتشكلت الحياة أليها في عام ١٩١٨م بعد دخول القوات العربية إلى دمشق، فتشكلت جمعيتا العهد العراقية والسورية، وأعيد فتح فرع جمعية العهد في الموصل، وأخذت في توجيه المواطنين نحو الوقوف في وجه الاحتلال البريطاني، وتحقيق الاستقلال التام للعراق، وضرورة التعاون مع الأتراك لأجل تحقيق هذا الهدف على قدم المساواة. (١٩٠٥)

لقد شكل العدد الكبير من الضباط العراقيين الذين كاتوا مع الجيش العربي، وأصبحوا في إدارة حكومة الأمير فيصل بن الحسين أمثال مولود مخلص، علي جودت الأيوبي، تحسين قدري، جميل المدفعي، محمد رؤوف الشهواني وغير هم نواة هذه الجمعية آلتي قادت العراق وشمر نحو المواجهة المسلحة مع المستعمرين البريطانيين، و تمثلت اهدافها في:

<sup>(</sup>٩٤). د. إبراهيم خليل لحمد، الاحتلال البريطاني والمقاومة الموصيلية، موسوعة الموصيل الحضيارية (الموصيل: ١٩٩٢م)، ج٥، ص ٢٧-٢٩، عبد البرزاق الحسيني، تاريخ الأحزاب السياسية العراقية (بيروت: ١٩٨٠م) ص ١٠-١٠.

١- تحقيق الاستقلال الكامل للعراق وان يحكمه أحد أبناء الشريف حسين.

٢-على كل عراقي أن يدافع عن قضية بلده، ويعزز الحماس ومفهوم الاستقلال بين أبناه وطنه، وان يحتم إذا دعت الحاجة للنهوض ضد أي مغتصب، وان يدعو مختلف القبائل لجطهم يفهمون معنى الاستقلال.

٣- يجب على كل عراقي أن يساهم في نصرت جمعية العهد.

٤- تجنيد الضباط العراقيين في سوريا نحو أهداف الجمعية.

التوصل إلى اتفاق مع الأتراك، ويجب التعاون معهم لإنقاذ العراق. (°¹)

قامت الجمعية خلال عام ١٩١٩م بتوجيه العديد من المنشورات إلى القبائل العربية والجرجرية في إقليم الجزيرة، لأجل التعاون معها ضد الاحتلال البريطاني، وكان شيوخ شمر في مقدمة المتعاونين معها، بالرغم من أن أحدا منهم لم ينضم انضماماً فعلياً إلى صفوف أعضائها، ولكن تعاونهم كان كبيرا، وأدى إلى اتساع نشاط الجمعية السياسي والعسكري ضد الاحتلال البريطاني.

كان الشيخ عجيل الياور قد رحل مع بعض من أو لاد عمومته إلى دير الزور في آذار من عام ١٩١٩م، بعد المواجهة التي حدثت بينه وبين العقيد لجمان، وأخذ الشيخ عجيل الذي حصل على لقب الياور (المرافق) من قبل السلطات التركية في بغداد عام ١٩١٢م، عندما أصبح عمه الشيخ الحميدي الشيخ الرسمي لشمر أمام السلطات العثمانية، وكان الشيخ عجيل مرافقاً لعمه فحصل له الشيخ الحميدي على وظيفة رسمية (الياور) أي المرافق الشخصي للشيخ الحميدي (٢٠)، قد تعاون مع الشيخ مشل الفارس في نصرت جمعية العهد، وانضم إليه في تعاونه هذا كل من الشيوخ بنيان الشلال، وحاجم العاصي، ووطبان ومشعان أبناء الشيخ فيصل بن فرحان باشا. (٢٠)

<sup>(</sup>٩٥)، قزانجي، مرجع سابق، ص١٣٠،

<sup>(</sup>٩٦)، مؤلف مجهول، فصل عن تاريخ شمر، وفيه أن الشيخ العاصبي هو الذي لقب الشيح عجيل بلقب الياور نتيجة لكثرة ما كان يقوم به الشيح عجيل من مراجعات في حاجات عمه الشيخ الحميدي وخدمته له، ص ٣٣.

<sup>(</sup>۹۷). التلعفري، مرجع سابق، ص ۱۰۳.

كان الشيخ فيصل بن فرحان باشا قد اتجه في هذا العام ١٩١٩م نحو منطقة الجوف من شمال غرب شبه الجزيرة العربية، لنصرت الأمير سعود بن عبد العزيز الرشيد، الذي كان محاصرا من قبل الروله وشيخهم نواف الشعلان، و كان الأمير سعود قد أرسل رسائل ضمنها أشعارا للشاعر العوني عن لساته، إلى آل محمد الجربا وشمر التي تحت رايتهم، بيد الأمير محمد الطلال لأجل نصرته على الشعلان وفك الحصارعنه (١٩)

ومن هذه الأبيات التي قلها العوني:

راكب فروق حرر يذعره ظلمة مشل طير كفح من كف كضاية ما حالا فرة والفرج زاهن لمه والمبارك على متنه تثني به من سكاكا ترحمل واترك النفة واثر الفوسك تهنا به سر لشمر وخير لابتى كلمة لابتى بالملاقا حرى من لابتاناً

فجاءته شمر ملبية لندائه تحت قيادة الشيخ فيصل، ومعه فهر ان صديد والأمير عجمي السعدون شيخ المنتفك، ومعهم الأمير محمد الطلال، فضلا عن مجئ ضاري بن طواله مع من معه من شمر لنصرة الأمير سعود، على الرغم من حدوث خلاف بين الاثنين، وجفاء من قبل الأمير سعود الرشيد على ضاري بن طواله، واستطاعت شمر الذي آتت مع قوات الأمير سعود من فك الحصار وقتل نواف الشعلان في هذه المعركة، ثم عادت شمر الذي آتت مع الشيخ فيصل الى ارض العراق، في حين عاد الشيخ فيصل مع فئة قليلة من أتباعه، وفي الطريق تعرضت له ومن معه من شمر الروله وجرح الشيخ فيصل المؤدة وحرح الشيخ فيصل المؤدة وحرد الشيخ فيصل المؤدة وحرد الشيخ فيصل المؤدة وحرد الشيخ فيصل المؤدة وحدد الشيخ

<sup>(</sup>٩٨)، حمد الجاسر، في شمال غرب الجزيرة العربية (الرياض: ١٩٨٢م) ص١٣٠-

<sup>(</sup>٩٩)، من التراث الشعري الشمري،

نبحنا فيصال بناواف شركن لكم طلعه جديد ياطير حار بالهادات اكفاوا وخلاوه العاليدان،



ألأمير سعود أبو خشم



الشيخ نوري الشعلان

و شاء الله عز وجل أن لا يموت الشيخ فيصل، بل عولج وشفي أبو زيد كما يطلق عليه الشمامرة من قبل بيت من بيوت عبدة من شمر، بعد أن وجدوه جريحا و عاد إلى أهله وإلى مضارب شمر في العراق. (١٠٠٠)



عجمي السعدون شيخ المنتفك



ضاري بن طوالة

<sup>(</sup>۱۰۰). من التراث الشعري الشمري.

<sup>(</sup>١٠١). لكد للناحث هذا الخبر عند من أولاد ولحفاد الشيخ فيصل الغرجان.

في هذه الأثناء كان الشيخ عجيل يتبادل الرسائل مع جمعية العهد في الموصل، ووضع عدداً من رجاله و هم دهام العبود ونياب الجفال، وآخرون كمسئولين عن ريصال الرسائل بين مقر الجمعية في دير الزور ومقرها في الموصل. (١٠٠٠)

وصل إلينا نص إحدى الرسائل التي أرسلها الشيخ عجيل الياور إلى مسئول الجمعية في ٢٧ تموز علم ١٩١٩ م وهذا نصها:

إلى حضرة المنصور معتمد هيئة جمعية العهد في الموصل وإخوائه المحترمين:

من بعد إهداء السلام عليكم نبدى بحمده تعالى أن اليوم بموجب حمية الدين والوطن اجتهادكم صار زايد قوق العادة ونحن أيضا كذلك. وعلى موجب مراجعتنا للجمعية الموجودة في سوريا لازم تجرى بيننا وبينكم المخابرة كل حين ولازم جميع الحوادث التي تجري في الموصل وأطرافها تخبروننا بها مفصلا وانتم إذا صار لكم أمر مهم بالخارج خبرونا حتى نجتهد في قضائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٣٧ تموز ١٩١٩م
 الشيخ عجيل الياور (١٠٠١)

يؤكد نص الرسالة على ضرورة إبقاء الاتصال بين الجمعية في الموصل وقبائل شمر، متمثلة بشخص الشيخ عجيل، لكي تحقق الجمعية أهدافها على أكمل وجه، وان شمر متمثلة يشخص الشيخ عجيل الياور تحت راية الجمعية، وتعمل على إنجاح أهدافها بما توفر لديها من إمكانيات.

قام الضباط العراقيون في سوريا خلال هذا العام أي ١٩١٩م بتشكيل ما عرف بالهيئة الوطنية لإدارة الحركات الوطنية في العراق، والتي أصبحت الواجهة السياسية لجمعية العهد العراقية، ووضعوا لهم أهدافا محددة تمثلت في

<sup>(</sup>۱۰۲). سليم طه لتكرينتي، صفحات مجهولة من تورة العشرين، مجلة أفاق عربية (بغداد، ۱۹۸۲م) لعد ۱۰، ص۲۰.

<sup>(</sup>١٠٣). التلعفري مرجع سابق من ١١٥.

دعم كل المتحركات والانتفاضات التي يقوم بها الشعب العراقي، والعمل بكل الوسائل المتاحة أمام أعضاء الهيئة لأجل تظيص العراق وتحريره من أيدي المستعمرين البريطانيين (١٠٠)، وأصبحت دير الزور مركزا لتجميع المعدات والمون، والمستودع الخلفي الشوار، لأجل تحقيق أهدافهم ضد القوات البريطانية (١٠٠)



الشيخ عجيل الياور

<sup>(</sup>١٠٤). د. لحمد أمين الربيدي، مولود مخلص باشا ودوره في الثورة العربية (بعدلا: ١٩٤٨م) ص٨٤-٤١، التكريني، مرجع سابق، ص٧٠.

<sup>(</sup>۱۰۵)، قعمر ، مرجع سابق، ص ۲۳.

# شحر و ثورة لالعشرين

تعد ثورة العشرين التي حدثت بالعراق خلال عام ١٩٢٠م واحدة من أكبر الثورات الوطنية الأصلية التي شهدها العراق في تاريخه الحديث، لقد أصطدم الشعب العراقي في هذه الثورة وبقوة السلاح مع الجيش البريطاني المحتل، والحق به الهزائم المنكرة، وأرغم المستعمرين الإنكليز على الاعتراف بحق الشعب العراقي في التحرر والاستقلال. (١٠٠٠)

إن هذه الثورة التي شملت كل الأراضي التابعة لجمهورية العراق الحلية في نهاية شهر حزيران من عام ١٩٢٠م، كانت مقدماتها الأولى الصدامات العسكرية المسلحة التي حدثت في والاية الموصل وشملت المناطق الكردية وإقليم تواجد شمر.

وتعد هذه الانتفاضة الجماهيرية العربية ضد المحتلين الإنكليز امتدادا لما قامت به شمر وشيوخها الجربا من مواجهات مسلحة مع المحتلين وأعوانهم خلال العام ١٩١٩م من سني الاحتلال، والنشاط السياسي الذي قاموا به من المساندة القوية لثورة الشريف حسين في الحجاز، من خلال شخص الشيخ فيصل بن فرحان باشا الذي كان في بغداد ممثلا للديوان الهاشمي في الحجاز على قبائل شمر، ومستدا قويا له في الثورة ضد الاحتلال العماني للعراق وسوريا.

منذ إطلالة عام ١٩٢٠م كان الضباط العراقيون في الشام ودير الزور وعلى رأسهم مولود مخلص، وجميل المدفعي قائد قوة المدفعية للجيش الحجازي، وعلي جودت الأيوبي وأديب البغدادي وآخرين. قد وضعوا الخطط للمواجهة العسكرية المسلحة مع المستعمرين الانكليز لأجل تحرير العراق، وذلك من خلال إحداث انتفاضة جماهيرية مملحة في عموم الوطن، ولكن الضباط العراقيين كانوا متيقنين من انه ليس من السهل إحراز نصر عسكري حاسم على القوات البريطانية المحتلة، ولصعوبة الاتصال والوصول

<sup>(</sup>١٠٦). التكريتي، مرجع سابق مس ١٨.

إلى عموم القبائل العربية في العراق، فقد أقر الضباط العراقيون بان تقوم حرب عصابات متفرقة ضد المستعمرين الإنكليز، لكي يمكن إقتاع الدول الأوربية للتدخل والعمل على منح العراق والعرب الاستقلال الكامل. (١٠٠٠)

أخذ مولود مخلص باشا الذي أصبح حاكما على دير الزور منذ كاتون الأول عام ١٩١٩م على عاتقه بتهيئة أرضية الثورة في إقليم الجزيرة الفراتية، فضلا عن انه أرسل برسائل إلى شيوخ العشائر في الجنوب والوسط من أرض العراق، يحثهم فيها على تهيئة أنفسهم للقيام بثورة مسلحة ضد الاستعمار البريطاتي. (١٠٠٠)

أخذ مولود مخلص يجهز القوات العربية من أبناء القبائل للقيام بمناوشات مسلحة ضد القوات البريطانية، كما واخذ على عاقه تكوين علاقات قوية بين الشيخ عجيل الياور والسلطات العربية في دمشق، وخاصة مع كبار الضباط لعراقيين في سوريا. وحنثت أول مناوشات عسكرية مسلحة بين القوات البريطانية وبين شمر خلال العام ١٩٢٠م في آذار من هذا العام، عندما هاجمت فرقة من شمر تابعة للشيخ عجيل الياور القوات البريطانية قرب الشرقاط، وأوقعت بها بعض الخسائر (٢٠٠)



مولود مخلص باشا

<sup>(</sup>۱۰۷)، قرنجي، مرجع سابق ص ۱۲۲،

<sup>(</sup>۱۰۸)، نضه، سن ۱۸–۱۹،

<sup>(</sup>۱۰۹)، التلعقري، مرجع سابق، مس ۱۰۲،

<sup>.</sup> Williamson, Op. cit,p 1.1

أستمر النشاط السياسي والعسكري لجمعية العهد في الموصل، والهيئة الوطنية لتحرير العراق في دير الزور طوال الأشهر الثلاثة من آذار إلى حزيران من عام ١٩٢٠م، لأجل تهيئة الأرضية اللازمة لتحرك القوات العربية من دير الزور لتحرير العراق عبر الجزيرة الفراتية، عبر مسادة فعلة من تبائل شمر وشيوخها الجربا والقبائل العربية الأخرى في المنطقة.

كانت العملية البطولية التي قام بها فهد البطيخ رئيس شمر طوكة ورفاقه في عين الدبس على القطار الإنكليزي المسلح، في ٢٠ من أيار وتدمير هم له، وقتل أعداد كبيرة من الإنكليز، والسيطرة على الكثير من المعدات والتجهيزات العسكرية (\*\*\*) بمثابة فقحة خير بالنسبة للجهود التي كان يقوم بها الضباط العراقيون في دير الزور للتحرك وتحرير العراق من المستعمرين الإنكليز، وفي الوقت ذاته كثفت جمعية العهد في الموصل من إرسال الرسائل والمنشورات التي تحرض على الثورة ومساندة جهود رجالها في دير الزور، ومن هذه المرسائل ما أرسال للشيخ العاصي بن فرحان باشا بمثابة الممثل الأكبر لشيوخ شمر من آل محمد الجرباء وجاء فيها: (\*\*\*)

### يسم الله الرحمن الرحيم

الموصل ٦ رمضان ١٣٣٨ (الموافق ٢٥ مايس ١٩٢٠) السلام عليكم ورحمة الله

كنا قد كتبنا إليكم قبل هذا كتابا بينا لكم فيه ان إخواننا في دير الزور قد رفعوا راية الجهاد وعاهدوا أنفسهم على بذل كل غال ورخيص في سبيل تخليص العراق من الأجانب وإنقاذه من الذل والهوان. وها أنهم الان قد تقدموا نحونا ووصلت بعض طلاعهم المظفرة أطراف الشرقاط وجهات سنجار.

وثما كنا قد هيانا أنفسنا لمعاونة إخواننا المجاهدين والاشتراك معهم في ثورتهم عند تقربهم منا رأينا من الواجب إخباركم بحقيقة الحال وان نظب من غيرتكم الدينية وشيمتكم العربية ان تجببوا داعى الحق وتلبوا

<sup>(</sup>۱۱۰)، انکریتی، مرجع سابق، س ۱۹،

<sup>(</sup>۱۱۱). التلعفري، مرجع سابق، ص ۱۲۰

نداء الوطن فتنضموا إلى حركتهم وتنفروا معهم خفافا وثقالا إلى ساحة المجد والشرف فتخلدوا لكم اسما وتحصلوا على رضا الله وغفرانه.

أيها الشيخ الغيور والبطل المقدام:

إن في بلادنا طوانف من غير طائفة المسلمين عاشوا فيها بأمان واطمئنان منذ آلاف السنين، فالواجب الديني والوطني والشيمة العربية تقضي علينا جميعا ان لا نكدر صفوها ولا نمس أحدا منها بسوء ولا نتعرض إلى أموالها، وعلينا ان نصون كرامتها ونحفظ لها حقوقها ونحمي جوارها، ومن تصدى إلى عكس ذلك فقد خرج على تعاليم الإسلام وخالف قواعد دينه الحنيف.

انهضوا على بركة الله ويرهنوا للملأ بانكم خير خلف لخير سلف ولا تتركوا هذه الفرصة التي ستخلد لكم اشرف الأعمال دونما الاستفادة منها، اخذ الله بأيديكم وتصربا وإياكم على الأعداء الغاصبين والسلام عليكم ورحمة الله.

#### ختم الجمعية

وقد رد الشيخ العاصبي بالموافقة التامة على ما طلب منه، وسوف نرى موقفه فيما بعد عند قدوم الجيش العربي لتحرير تلعفر والموصل، كما أرسلت جمعية العهد في الموصل برسالة أُخرى إلى الشيخ حميدي بن فرحان باشا، الذي كان لا زال يعد الشيخ الرمسمي أمام الحكومة التركية، وقد رد الشيخ الحميدي على هذه الرسالة بما يكي: (١١١)

## إلى جمعية العهد المحترمة بسم الله الرحمن الرحيم

ومن بعد السلام عليكم لقد وصلنا من طرقكم خطان تحتوي على تحشيد عشائرنا على الجهاد ونحن مهتمون في هذه الحرب ومنتظرون الهجوم

<sup>(</sup>۱۱۲)، نقبه، س ۱۳۷،

على العدو في ساعة وان شاء الله نكون في أول الحرب وننكل بالعدو بقوة الله تعالى وعونه وحمايته.

ومن طرف النصارى فنحن لا نتعرض بهم ولا لنا لزوما بالتعدي عليهم ومع ذلك سنوصي عشائرنا كما قلتم بخصوص عدم التعرض على النصارى أبدا.

والله يؤيد بنصره من يشاء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وتحن متوكلون على الله في كل الأمور.

ومن خصوص المكاتيب والأخبار التي من طرفكم دائما تخبروننا بها ودائما تكونون على حثر والتنبه. ومن جهتنا ان شاء الله قريبا نتوجه إلى طرفكم وأيضا انتم لاتبقون في فكر نحن كثير مهتمين من خصوص الجهاد في سبيل الله ونحن تكون في أول العسكر محاربين مجاهدين والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم سالمين وموفقين آمين.

#### الحميدي

وثمة ملاحظة هامة يمكن أن تسجل على هذه النماذج من الرسائل وهي أن جمعية المهد كانت تؤكد على ضرورة احترام الطوائف الدينية من نصارى ويهود ويزيدية، لأن المستعمرين الإنكليز بثوا بين الناس أنهم جاءوا لينقنوا هذه الطوائف من الظلم الواقع عليها من قبل المسلمين عربا آو أتراك، كما أن قسما قليلا من أفرد هذه الطوائف تعاونت بشكل آو بآخر مع القوات البريطانية المغازية، مما ولد بعض الحزازات داخل المجتمع العراقي، ولأجل لم الشمل وتفويت الفرصة على المستعمر في تطبيق سياسته المعروفة. بفرق تسد، كانت جمعية العهد تؤكد على وحدة الصف، وضرورة احترام ومعاملة هذه الطوائف على قدم المساواة مع باقي أبناء المجتمع العراقي، وأكدت هذا في رسائلها إلى الجربا شيوخ شمر كي يقوموا هم كذلك بدور هم بتوعية قبائلهم بعدم التعرض المي آي من الطوائف الدينية داخل المجتمع العراقي، حفاظا على وحدة الصف، وتفويت الفرصة على المستعمر من أن يحقق له مكامب اجتماعية بضم بعض الطوائف إلى جانبه إذ ما تعرضت إلى التعدي من قبل الثوار، آو رجل القبائل التي ستأتي معهم.

لقد أسفرت الجهود الدبلوماسية والعسكرية التي قامت بها جمعية العهد في الموصل، والضباط العراقيين في دير الزور بقيادة مولود مخلص وجميل المدفعي، وعبد الحميد الدبوني، وعلي جودت الأيوبي، وإخوانهم الآخرين، الذين أحسوا بواجبهم الوطني والقومي تجاه وطنهم العراق وأمتهم العربية، وجدوا لتخليصه من السيطرة الاستعمارية البريطانية بما توفر لديهم من إمكانيات، وبمساندة شجاعة من قبل العشائر العربية الأصيلة القاطنة أرض الجزيرة الفراتية، متمثلة بشمر وشيوخها الجربا والجبور والعكيدات والجرجرية، مع أهلي تلعفر وعشائرها وغيرهم، الأثر الواضح والجلي للعيان في تفجير ملحمة تلعفر التي لو قدر لها النجاح والديمومة العسكرية، من حيث تقدم القوات نحو الموصل، لتحرر العراق أو أجز ء منه من المسطرة الاستعمارية البريطانية.

على الرغم من ما قد آلت إليه هذه الملحمة البطولية، فإنها كاتت الشرارة التي أطلقت الانتفاضة العراقية المعروفة بثورة العشرين في ٣٠من حزيران من عام ١٩٢٠م، وامتدادا لما سبقها من مواجهات عسكرية قامت بها شمر وغير ها من القبائل العربية، والكردية في العراق ضد المستعمرين الإنكليز.



# معركة تحرير تلعفر

كانت حركة المضباط العراقيين في دير الزور تعد العدة في العشرة الأواخر من شهر أيار من عام ١٩٢٥م الشن الهجوم نحو الموصل، وتحرير ها مع بقليم الجزيرة من أيدي الاستعمار البريطاني، لتكون القاعدة التي ينطلق منها نحو تحرير كامل أرض العراق، فقام الضباط العراقيون وفي مقدمتهم مولود مخلص ورفاقه: جميل المدفعي، عبد الحميد الدبوني، علي جودت الأيوبي، محمود نديم السنوي، سليم الجراح وآخرون من الضباط العراقبين، بتجهيز هذه الحملة العسكرية التي تكونت من أربع سرايا، تم نقل قواتها ضمن القوافل التجارية والسيارات العابرة من أرض الجزيرة باتجاه مؤلاء الجنود، وقد تولى علي جودت الأيوبي إرسال السلاح والرجال من الشام بعد أن أعم الأمير فيصل بن الحسين بنية الضباط العراقبين، وحاول إقناع الأمير بان يكون الأمير زيد بن علي على رأس الحملة، ولكن الأمير فيصل أمتنع كي لا ينثير شكوك البريطةبين والفرنسيين، في حين انه غض فيصل أمتنع كي لا ينثير شكوك البريطةبين والفرنسيين، في حين انه غض نظره عن السلاح الذي حمله الضباط إلى دير الزور لتجهيز الحملة (١٠٠٠)

لقد سبق تحرك القوات بان قام كل من عبد الحميد الدبوني وسليم الجراح بالاتصال بلقبائل الموالية للثورة، وفي المقدمة شمر التي وقفت مع شيوخها الجربا موقف المناصر والمؤيد للثورة بكل إمكانياتها، فوصل الدبوني والمجراح إلى مخيم الشيخ العاصي الذي كان ناز لأ قرب نصيبين من الأراضي التركية، عند قرية جل أغا. وأعلماه بتحرك الحملة التي أيدها بكل قوة، وأو عز إلى ابنه حاجم وإخوانه بالاشتراك فيها، وأوكل قيادة فرسان شمر

<sup>(</sup>۱۱۳). ازبیدي، مرجع سایق، مس ۱۷۱–۱۷۲.

إلى الشيخ عجيل الياور، وأعتذر الشيخ العاصي عن الاشتراك الفطي بالحملة لكبر منه (١٠٠)

بعد يوم من وصول الدبوني والجراح وصل جميل المدفعي مع قواته يوم ٢٩ مايس من عام ١٩٢٥م إلى مضارب الشيخ العاصي، وبقي مع قواته ضيفا عند شمر، لتتحرك في اليوم التالي الحملة باتجاه تلعفر، متجنبة المرور من سنجار مع بقاء عدد من فرسان شمر في موضع المراقب لتحركات حمو شيرو حاكم سنجار الموالي للاستعمار البريطاني(٥٠٠٠)، وفي أثناء الحوار الذي دار داخل مضارب العاصي حول الحملة، وسبب توجهها نحو الموصل، وفي خضم النقاش حول ضرورة اشتراك كل أبناء شمر في هذه الحملة الوطنية تحدث الشيخ عجيل الياور أمام الحاضرين قائلا:

ان هؤلاء الضباط الذين أتوا يستنجدونكم لكل واحد منهم عائلة وله أولاد في العراق، وهم مصرون على ان يمشوا إلى الإنكليز غير خانفين ولا وجلين وكل واحد منهم قد فدا بحياته لأجل تخليص الديار من العدو، وانا لأرى من شيمة العرب ان نتردد في معاونتهم، بل الشيمسة تدعو إلى اسعافهم وانجادهم والمحاربة في صفوفهم لتخليص البلاد، فأنا وعشيرتي ستروننا من الغد معهم فمن بود الاشتراك معنا فليشترك، ومن لا يريد ويتأخر فهو حر(١٠١٠).

الهبت هذه الكلمات الحماس في قلوب الحاضرين، وأعلن الحاضرون في مضيف العاصبي من الجربا شيوخ شمر ورجالها الاشتراك مع قوات جميل صدقي آل خليل الموصلي، المعروف بالمدفعي("") لتحرير العراق. فسارت الحملة العسكرية بالجاه تلعفر بقيادة جميل المدفعي وعدد من الضباط العراقيين مع شيوخ ورؤساء العشائر، وكان ممن شارك فيها من آل محمد

<sup>(</sup>۱۱۶). التلعفري، مرجع سابق، ص۱۱۸-۱۱۹، مؤلف مجهول، فصل عن تاريخ شمر، ص ۸٤.

<sup>(</sup>۱۱۵). لتلعفري، مرجع سابق، ص۱۲۰–۱۲۱۰، ، ۱۲۱۰، مرجع سابق، ص۱۲۰

<sup>(</sup>١١٦)، لتلعفري، مرجع سابق، مس١٧١.

<sup>(</sup>١١٧). عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث (بغداد: ١٩٨٠م) ج١، ص ١٧٨.

شيوخ شمر عجيل الياور، مشل الفارس، حاجم العاصبي، عيادة العاصبي، وتركي وجدعان الجار الله وآخرون من إخوانهم، حروش العبد العزيز، محمد المطلك، وطبان ومشعان الفيصل، بنيان الشلال، وآخرين من رجال آل محمد، فضلا عن الشيخ مسلط الملحم شيخ الجبور، وشيخ طي، وسليمان أحمد سليمان من الجرجرية، وعشائر الجحيش، فضلا عن أعداد كبيرة من شمر مع وجهاء وعشائر تلعفر والقبائل الأخرى.

توقفت الحملة عند خنيزيرة على طريق تلعفر يوم ٢ حزيران الموافق ١٣ من شهر رمضان بقتظار وصول الرسائل ومكاتبات التأبيد من أهلي تلعفر، الذين كانوا متحمسين للثورة، ومناصرين لها، ثم توجهت القوة العربية نحو قرية قبك، وعقد هناك اجتماع مع قيادات تلعفر من الأغوات، ثم توجه قسم من القوة نحو تلعفر، واستطاع المهاجمون من أهلي تلعفر والقوات العربية بقيادة عبد الحميد الدبوني من دخول المدينة، والقضاء على حاميتها الإنكليزية المكونة من الضابط باولو وعدد من الجنود، وسيطر المجاهدون بما فيهم شمر وشيوخها على مدينة تلعفر، ورفع المطم الشريفي العربي على قلعتها، وتم تحريرها من الاستعمار البريطةي يوم ٤ حزيران من عام قلعتها، وتم تحريرها من رمضان عام ١٣٣٨هم. (١١٨)

حاولت المدرعتان اللتان كانتا قرب تلعفر وإحدى الطائرات الإنكليزية إنقاذ الموقف ولكن دون جدوى، واستطاع الثوار أن يخرجوها من أرض المعركة هاربة، إلا إحدى المدرعات التي غاصت في الطين، فأحاطت بها شمر من كل جانب مع باقي العشائر، وقفز أحد الفرسان و هو فراج المنيعي من الصايح وفتح باب المدرعة، فطعن من قبل قائد المدرعة، ولكنه افرغ سلاحه بداخلها، ثم صعد الشيخ بنيان الشلال إليه وأنقذه، وعلى اثر هذه العملية البطولية قتل طاقم المدرعة الإنكليز كلهم، وقام الشمامرة بمطاردة من استطاع الفرار من الجنود البريط البين وتم القضاء عليهم إلا من استطاع

<sup>(</sup>١١٨). علي جودت الأبوبي، ذكريات علي جودت (بيروت: ١٩٦٧م) ص٩٨-١٠١.

الفرار، وكانت القيادة البريطانية قد أوصت جنودها أن يقولوا (نحن مسلمان) إذا ما تعرضوا لهجوم القبائل العربية، كي يسلموا على أنفسهم من القتل. (١٠٠)

بقي جميل المدفعي مع القوة العربية في مدينة تلعفر، وأتخذ من المدرسة القديمة فيها مقرا لقيادته، ثم أخذ بالكتابة إلى جمعية العهد في الموصل كي تهيئ نفسها للقيام بالثورة، كما قام الشيخ عجيل الياور بالكتابة إلى بعض رؤساء العشائر في الشرقاط يحرضهم على القيام بالثورة والالتحاق بالقوة الشريفية الموجودة في تلغر (١٢٠)



جميل المدفعي

تقرر أن يكون دخول الموصل وتحرير ها من الأنكليز يوم الثامن من حزيران، وتحركت القوة الشريفة بقيادة جميل المحفعي وشيوخ شمر والعشائر الأخرى باتجاه الموصل في يوم العلى حزيران، في الوقت الذي أرسل فيه الشيخ عجيل الياور أبن عمه الشيخ بنيان الشلال وبعض من شيوخ الجربا ومنهم الشيخ وطبان الفيصل وراكان المعد العزيز، مع عدد من الجنود ورجال شمر، تحت قيادة الضابط فائق حسين السليمائي وبموافقة جميل المدفعي نحو القيارة، لقطع طرق المواصلات البريطانية، ومنع الإمدادات والتعزيزات من الوصول إلى حامية الموصل الإنكليزية، وقد

<sup>(</sup>١١٩). مؤلف مجهول، فصل عن ناريخ شمر، ص٥٩٠.

<sup>(</sup>۱۲۰). التلعفري، مرجع سابق، مس٢٦٤–٢٦٥.

انطلقت هذه القوة يوم ٦ حزيران باتجاه القيارة عند منطقة تلول ناصر، واستطاعت أن تدخل في المعركة مع إحدى القواظ البريطانية، وشتت شملها، وغنمت العديد من قطع السلاح والبغل، وعادت بها إلى الثوار الذين كانوا قد تحركوا نحو الموصل، ولقيتهم في أبي كدور على طريق الموصل تلعفر (١٠٠٠)



الشيخ شعلان بنيان الشلال

بعد تحرير تلعفر من قبل الثوار قام الإنكليز بجمع قواتهم في الموصل، وأرسل نحو م ١٠٠٠ جندي وضابط، مع عدد من قطع المدفعية، وبمساده قوية من سلاح الطيران نحو تلعفر، وتحصنت هذه القوات في جبلة السحاجي غربي الموصل، وحدثت المواجهة بين الثوار والقوات البريطانية التي كانت تحت قيادة الضابط البريطاني تومسن يوم ٨ هزيران في قرية أبي كدور، وكاد النصر أن يكون حليف الثوار لولا المدافع البريطانية وقتابل الطائرات التي لم يتعود عليها فرسان الصحراء من البدو، مما دعا قسم كبير منهم إلى ترك ساحة المعركة التي استمرت لأكثر من ساعة، ثبت فيها الشيخ عجيل الياور مع أو لاد عمومته من شيوخ شمر، وجميل المدفعي مع عدد من ضباطه ورجالات العشائر، ثم تم الانسحاب نحو قرية الشيخ إبراهيم، ومنها إلى السويدية باتجاه نصيبين بالنسجة الممر وشيوخها، وإلى دير لزور أتجه الله السويدية باتجاه نصيبين بالنسجاء الممر وشيوخها، وإلى دير لزور أتجه

<sup>(</sup>۱۲۱). نفسه، ص ۲۹۷–۲۹۹، مؤلف مجهول، فصل عن تاریخ شمر، ص ۸۵، Williamson, Op. cit.p۱۱۰.

جميل لمدفعي ومن معه من القوات التي أتت من الشام الأجل تحرير العراق. ("")

على الرغم من فشل هذه الثورة إلا أنها أوقدت النار التي أشطت ثورة العشرين في ٣٠٠ من حزيران علم ١٩٢٠م في وسط وجنوب العراق، وكبدت معركة تلعفر الإنكليز أكثر من ٥٠ قتيلاً بين ضابط وجندي (١٠٠٠)، أثبتت فيها قبائل شمر وشيوخها الجربا مع القبائل العربية و سكان تلعفر وما جاور ها الموقف الواضح، والحس الوطني النبيل تجاه العراق وتحريره من الاستعمار البريطاني، وعدم الخضوع والسكينة لهذا المستعمر.

انسحب قسم من قبائل شمر وشيوخها نحو أراضي نصيبين في الجانب التركي، في حين بقي قسم منها داخل أرض الجزيرة الفراتية في مواجهة القوات البريطانية، التي عدت احتلالها لتلعفر ولكامل الأرض المراقية التي كان الثوار قد حرروها في تورتهم.



<sup>(</sup>۱۲۲). التلعفري، مرجع سابق، ص۲۸۱ – ۲۹۱، مؤلف مجهول، فصل عن تاريخ شمر، مرجع سابق، ص۸۶.

ص ۸۵، جوبت، مرجع سابق، ص۲۰۱-۲۰۲،

<sup>(</sup>١٢٣). محمد يوبس السيد وهب؛ أهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى عام ١٩٢٠ (الموسك: ١٩٦٧م) ص ٤٨٠.

# ۈوضاھم شمر حتى قيام والملكية في واثعروق ھام١٩٢١م

عند اندلاع ثورة العشرين في الوسط والجنوب في ٣٠ من حزيران من عام ٢٠٠ ام، لم يكن أمام القوات الاستعمارية البريطانية سوى مواجهة الثوار، والحد من هذه الثورة التي عمت أغلب أجزاء العراق، واخذ الإنكليز يفكرون جديا بتغيير السياسة الإدارية لتي أتبعوها في إدارة هذا البلد. من خلال الحكم المباشر والسيطرة المباشرة على مقدراته، فحاول الإنكليز على أثر هذه الانتفاضة الشعبية التي كلفتهم الكثير أن يعرضوا على العراقيين سياسة جديدة في فرض الانتداب عليهم، وتكوين حكومة ملكية فيه، يختار رجلها من العراقيين ويساعدهم موظفون إنكليز، ولأجل تحقيق ذلك كان على الحكومة البريطانية أن تؤمن خط الصحراء، وتسيطر سيطرة ولو غير مباشرة على إظهر النورة الفراتية، من خلال دعم شيخ قوي من آل محمد، وتقوية شمر التي معه، لأجل أن تكون القوة التي بواسطتها يؤمن البريطانيون جانب القبائل البدوية، ولا نتكرر الثورة العربية التي حررت تلغفر ثانية.

بعد فشل الثورة الشريفية وحملة تلعفر لم يبق في أرض العراق من شيوخ آل محمد سوى الشيخ فيصل بن فرحان باشا الذي كان مستقرا في الفرحاتية، ويمثل الحديوان الهاشمي في العراق، وقد التجأ إليه الضابط البريطاني بيري الحاكم السياسي على سامراء مع قواته من الشبانه، ورمى بنفسه دخيلا في داره بالفرحاتية، بعد أن هوجم من قبل أهلي سامراء وما حولها، فقبل الشيخ فيصل حمايته، وبقي عنده إلى أن انتهت الثورة و هدأت الأحوال، (٢٠٠) والشيخ دهام بن الهادي الذي كان منفصلا مع من معه من شمر عن باقي عشائر ها، ولم يشارك في معركة تلعفر، لذا حاول الإنكليز استمالة الشيخ دهام الذي كان قد تم تعينه بشكل رسمي شيخا رسميا على شمر في نيسان من عام ١٩٦٥م، فوافق الشيخ دهام على البقاء في منصبه هذا كي

<sup>(</sup>١٢٤). التكريتي، مرجع سابق، ص ٢١،

يكون في مأمن من القوات البريطانية التي أذاقتها شمر الأمرين، وليحافظ على قوة شمر على أرض الجزيرة الفراتية، لاسيما وان قسما كبيرا منها قد



الضابط بيري الحاكم السياسي لسلمراء والى يساره الشيخ قيصل القرحان

غادر مراعي سنجار نحو نصيبين مع شيوخهم النين شاركوا في معركة تلعفر، من آل محمد الجربا، وحدثت اتصالات رسمية بين البريطانيين والشيخ دهام، طلب منه الإنكليز أن يكون قوة خاصة تحت أمرته يدفع رواتبها الإنكليز، فبعث بأسماء ٥٠ من رجل شمر، سجل أسماء هم لدى الحاكم السياسي البريطاني على الموصل، فزودوا بخمسين بندقية، ورواتب من قبل القوات البريطانية، وأصبح الشيخ دهام بن الهادي المسئول المباشر عن حماية طرق المواصلات بين الموصل وبغداد، والموصل وحلب ضمن حدود العراق.

وافق الشيخ دهام على التعامل مع الإنكليز كي يحافظ على مكانة شمر، ويؤمن لها المؤن اللازمة خاصة الحبوب، إذ أن موسم علم ١٩٢٠م لم يكن جيدا، وأحتاج من بقي من شمر إلى التزود بالحبوب من الموصل، فكان الشيخ دهام يزود من يذهب من شمر إلى الموصل تصاريح الدخول إلى هذه

المدينة وشراء الحبوب اللازمة والعودة ثانية، في الوقت نفسه الذي كان الشيخ دهام يتحين الفرصة المناسبة ليتخلص من قبضة السلطات الاستعمارية البريطانية (١٠٠٠)، وجاء شهر آب من عام ١٩٢٠م لينهي هذا التعلون بين الشيخ دهام والإنكليز، إذ أن الشيخ دهام كان قد سمح لمجاميع من قبيلة عبدة الشمرية (فرقة من العفاريت والدغيرات) بالمجيء إلى أراضي غرب الموصل، والنزول قرب تلة خميرة الواقعة على بعد ٢٠ كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من تلعفر، بين قريتي المحلبية والشيخ أبراهيم، يقودها محمد الظفيري الشرقي من العفاريت وحواس الهثمي من الدغيرات، وعند ما وصل الخبر الى السلطات البريطانية، أرسلوا إلى الشيخ دهام الهادي كي يحضر محمد الظفيري، ولكنه تمنع عن ذلك، وحاول أن لا يتدخل في هذا الموضوع، مما الضغيري، ولكنه تمنع عن ذلك، وحاول أن لا يتدخل في هذا الموضوع، مما مدفعية ميدانية إلى تلة خميرة، لأجل إلقاء القبض على محمد الظفيري، وإذا ما رفض الاستسلام فان هذه القوة كفيلة بضرب هذه الفرقة من شمر، وارخامها على الانسحاب نحو الشمال.

وصلت القوة البريطانية يوم ١١ آب قرب قريتي المحلبية والشيخ إبراهيم، ووجهت المدافع نحو خيام عبدة في تلة خميرة، في حين كان محمد الظفيري ومن معه على استعداد لمواجهة هذه القوة البريطانية، وقد خبروا القتال معها خاصة أثناء اشتراكهم في عملية تحرير تلعفر.

سار نائب الحاكم السياسي لتلعفر الكابتن فلاكسيمان نحو تلة خميرة ومعه سرية من الخيالة يوم ١١ آب من عام ١٩٢٠ م، وحاول إلقاء القبض على محمد الظفيري ولكن رجال شمر من عبدة كانوا له بالمرصد، فحدث الشتبك بين الطرفين لم يستمر إلا نحو ساعة انهزم الإنكليز على أثره، بعد أن صرع قائدهم فلاكسيمان برصاص الشمامرة مع ٧ من القوة الإنكليزية، وانسحب محمد الظفيري وحواس الهثمي مع من معهم من عبده نحو أرض الجزيرة مبتعدين عن مرمى الطائرات البريطانية، وانتهت هذه المعركة

<sup>(</sup>۱۲۵). التلعفري، مرجع سابق، مس ۲٦١–۲٦٣.

بهزيمة ساحقة للمحتلين الإنكليز، ونصر حاسم لشمر ورجلها من عبدة الذين عاونهم رجال البو دوله في قريتي المحلبية والشيخ إبراهيم (٢٠٠١)، ونتيجة لهذه المعركة انسحب الشيخ دهام بن الهادي عن الإنكليز (٢٠٠٠) بعد أن حقق أهدافه وأفشل مخطط الإنكليز في النيل من وحدة شمر وقوتها.



تلة خميرة

كان شهر آب من عام ١٩٢٠م ننير شؤم على القوات الاستعمارية البريطانية، إذ وبعد يوم واحد من معركة خميرة، وفي يوم ١٢ آب قتل الكولونيل المجرم لجمان، الذي قال عنه أحد الكتاب بأنه: "كان يتلذذ عند ركوب الطائرة أو سيارته المصفحة بإطلاق النار على أفراد العشائر" ('``)، قتل هذا الصابط المهم في الاستخبارات البريطانية، والحاكم السياسي العام للرمادي في خان النقطة، على الطريق بين بعقوبة وبغداد، بيد سليمان وأبيه ضاري المحمود رئيس قبيلة زوبع الشمرية النازلة أرض الفلوجة، نتيجة مشادة كلامية حدثت بين لجمان وضاري المحمود (''`)، وبعد مقتل لجمان أطنت زوبع الثورة على القوات البريطانية، واستطاعت إسقاط إحدى الطائرات الإنكليزية وأسرت طياريها، ثم دخلت في معارك شرسة مع الإنكليز، بعد أن كان الشيخ ضماري المحمود و ٧ من رجاله وأبنائه قد غادر الإنكليز، بعد أن كان الشيخ ضماري المحمود و ٧ من رجاله وأبنائه قد غادر

<sup>(</sup>١٢٦). التلعفري، مرجع سابق، ص٢٦٣.

<sup>(17</sup>Y). Williamson, Op. cit, p111-111,

<sup>(</sup>١٢٨). العمر ، مرجع سابق، ص٧٧-٧٣.

<sup>(</sup>۱۲۹)، نقبه، س۲۷،

إلى ماردين، وألتحق بشيوخ شمر آل محمد الجرب الذين كاتوا قد رحلوا إلى هناك من قبل. (١٢٠)







ضارى المحمود

كما دخلت شمر الزور تحت زعامة الشيخ مشل الفارس في عام ١٩٢٠ م في صراع مرير مع الفرنسيين والأثراك، حيث أجبر الشيخ مشل على الذهاب مع الوفود التي زارت الجنرال غورو في بيروت، فاعتبر الأتراك أن هذه الزيارة بمثابة عداء واضح لهم، مع الطم إن الشيخ مشل الفارس في زيارته هذه رفض التعاون مع الفرنسيين، فأثار بذلك عداء فرنسا تجاهه، وقد هاجمه الأتراك في قريته وأحرقوا داره، في الوقت الذي جهز الفرنسيون أبناء إبراهيم باشا الملي بمدفعين وعدد من الرشاشات، ووجهو هم لمحاربة الأتراك والقبائل المتعاونة معهم، ويضمنها شمر بقسميها، فقام أو لاد إبراهيم باشا الملي بعدة هجمات على القرى في منطقة رأس العين وما حولها، و هاجموا منازل شمر في المنطقة الشمالية الغربية للجزيرة، انتقاما من الشيخ مشل الفارس، وإذكاءً لأحقادهم السابقة تجاه شمر، وكان الشيخ الدويش وأولاد عمومته من أحفاد الشيخ عبد الرحمن الصفوك، مع أعمامه من أو لاد فرحان باشا النازلين في هذه الأرض، قد جاءهم تحذير الشيخ مشل باشا الفارس بان يرحلوا من وجه أولاد إبراهيم باشا، ولكن أثناء إعداد بيوتهم للرحيل ظهر أو لاد إبراهيم باشا على الثلة المقابلة لمنازل شمر الذين كانوا مع الشيخ الدويش ومن معه من أهله وأعمامه، وأخذ الملية يرمون بيوت شمر بالمدافع التي كانت معهم، وتساقطت القنابر قرب البيوت، ولكن شاء القدر أن

<sup>(</sup>۱۳۰)، نفسه، من۱۰–۱۹۰

تهطل أمطار غزيرة في تلك الأثناء، فتساقطت القنابل في الأوحال ولم تنفجر، و هجم الشمامرة على قوات الملية وظهرت هنا شجاعة الجربان، إذ هجم الشيخ الدويش مع ابن عمه الشيخ احمد لغربي و أقربائه على أحد المدافع واستطاعوا أن يسيطروا عليه، وبضمنهم الشيخ مشعان الفيصل لذي أبدى شجاعة فائقة في الرماية، والشيخ ظاهر الحميدي الباشا، والخرصة من شمر، في حين هجمت القوات التي مع الشيخ على الشيوخ واستطاعت أن تأخذ المدفع الشائي، وهزم أبناء إبراهيم باشا شر هزيمة، ولكي لا يتعرض الشمامرة إلى هجوم ثان من قبل القوات الفرنسية: قام الشيخ مشل الفارس بتسليم المدفعين اللذين أستحوذ عليهما الشمامرة إلى الفرنسيين، لقد اقترن اسم الشيخ الدويش بهذا المدفع (الطوب) وعرفت هذه المعركة عند البدو بمعركة



الشيخ مشعان القيصل



الشيخ وطبان الفيصل

لأطواب، و قبل فيها العديد من القصائد والهوسات: (٣٠٠)

وين الدويش آل على القدوم يدومي الطدوب جابده والقشدك يدرزم ارزام وين الشيخ الدويش قيل أيضا:

جاك الدويش وسربته تقلل ذيب ولد المحزم فوق هاك السبوقي أودع عليهم عرصة لها لواهيب الياما نهجن وضرب المقاود احقوقي

<sup>(</sup>١٣١). زكريا، مرجع سابق، ج١، ص ٣٢٥، وقد أكد للباحث هذه الأحداث الدوشان من أل محمد الجربا.

كان لمعركة خميرة ومقتل لجمان على يدرجال زوبع امتداد حي وطبيعي لثورة العشرين، التي كات لازالت مشتطة في وسط وجنوب العراق واستمرت لأكثر من آ اشهر، إن هذه الثورة العراقية الكبرى وان لم تحقق أهدافها كاملة بطرد الاستعمار البريطاني من العراق، ولم تحقق للشعب العراقي حريته واستقلاله، فإن شدتها وعنفوان الشعب وبطولته قد أدهشت الإنكليز وأرهقتهم، وأقتعت الجهات الاستعمارية في بريطانيا باستحالة حكم العراق بالحديد والنار، وبوجوب تبديل هذه السياسة الرسمية والمشاريع الاستعمارية القديمة، والبحث عن علاج جديد لهذه القضية الصعبة، ألا وهي العراق (٢٠٠)

أستمر الوضع غير المستقر للعراق ولشمر بالذات حتى ١٢ من آذار علم ١٩٢١م عندما عقد مؤتمر القاهرة، الذي أقر فيه تنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق، وإنهاء الحكم المباشر للعراق، ووضعه تحت سلطة الانتداب البريطاني. (١٣٣)

أثر هذا المؤتمر صدر عفو عام عن المشاركين في ثورة العشرين في الدر من عام ١٩٢١م، مستثنيا بعض الثوار، ومنهم ضاري المحمود رئيس زوبع من شمر، ومن اشترك معه في قتل العقيد لجمان (١٠٠٠)، وفي أثر هذا العفو عاد الشيخ دهام الهادي إلى لعراق في حزيران من عام ١٩٢١م وسلم البنادق التي كان قد أخذها من الإنكليز، وعادت معه بعض من قبائل شمر (٢٠٠٠)، ثم عاد الشيخ عجيل المياور بعد أن أرسل برسلة إلى المقدم تحسين قدري رئيس تشريفات الأمير فيصل الأول، مستفسرا فيها عن قدوم الأمير فيصل إلى العراق، و هل يستطيع العودة خاصة وان حكماً وطنياً بدأ يتشكل في العراق، فقام المقدم تحسين قدري بالمناخ الأمير فيصل برسالة الشيخ عجيل، فرحب بها كليراً، خاصة بعد أن كان الشيخ فيصل الفرحان الذي بقي عجيل، فرحب بها كليراً، خاصة بعد أن كان الشيخ فيصل الفرحان الذي بقي

<sup>(</sup>۱۳۲). احسنی، تاریخ العراق، ج۱، مس ۱۸۰.

<sup>(</sup>١٣٣). التلعفري، مرجع سابق، ص٢٩٩.

<sup>(</sup>١٣٤). العمر ، مرجع سابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>١٣٥) Williamson, Op. cit,p ١١٢-١١٣.

في بغداد قد توسط للشيخ عجيل الياور ابن أخيه والذي كان قد تربى في بيته لدى الأمير، فأقترح الأمير فيصل أن يذهب تحسين قدري بنفسه مع حامل رسالة الشيخ عجيل هادي الزبيدي ويحضره إلى بغداد، فقام تحسين قدري بأخذ موافقة السلطات البريطانية على عودة الشيخ عجيل الياور الذي كان مطلوباً لديها، رغم العفو الذي صدر عن ثوار ثورة العشرين، وجاءت هذه الموافقة من مستشار الداخلية البريطاني ما نصه: (١٢١)

ان حامل كتابي هذا هو المقدم تحسين قدري مرسل من قبل الأمير فيصل لجلب الشيخ عجيل الياور فعلى كافة السلطات الحكومية ان تقدم له كل ما يحتاجه من معاونة.

### التوقيع كورناليس



كورناليس



المقدم تحسين قدري

توجه المقدم تحسين قدري مع هادي الزبيدي إلى الشرقاط ومنها إلى قرية نجمة التي هي للشيخ عجيل الياور، ونزلا ضيفين عند الشيخ حاجم العاصي الذي كان فيها كي يحافظ على ممثلكات الشيخ عجيل وشمر، فباتا عنده ليلة ثم أعطاهما ركائب أوصلتهم إلى ماردين، فالتقيا بالشيخ عجيل، وعادا إلى بغداد في منتصف آب من عام ١٩٢١م، بعد أن مرا على الفرحاتية، واصطحب الشيخ عجيل عمه الشيخ فيصل الفرحان إلى بغداد، فكان اللقاء الأول بين الشيخ عجيل الياور والأمير فيصل بن الحسين في دار المستشارية البريطانية (السراي) سابقاً، الذي كان قد أعد الإقامة الأمير فيصل

<sup>(</sup>١٣٦)، مؤلف مجهول، فصل عن ناريخ شمر، ص١١١،

فيه، وقد حضر اللقاء أحد رجال الإدارة البريطانية في العراق (كوروناليس)، ودار حوار بين الأمير فيصل والشيخ عجيل، تحدث فيه الأمير فيصل عن وضع سوريا وتخلي السوريين عنه رغم تنبيهه لهم عن حال سوريا، وما ستؤول إليه تحت الانتدب الفرنسي، فرد الشيخ عجيل على كلام الأمير فيصل بعد أن تلار كثيراً بحديثه بان قال:

لك الحق بان تعتب على السوريين ولك الحق بان تزعل عليهم ولكن حسب ظني بان اللوم والزعل يقع بالدرجة الأولى على حلفاتك الانكليز الذين خدعوك وتركوك وحدك وجها لوجه أمام دولة عظيمة مثل فرنسا، وفرنسا دولة قوية إذا ما قيست بدولة مثل دولة سوريا الحديثة والانكليز الذين تحالفت معهم وهم كما يقال عنهم أعظم وأشرف دولة أوربية حيث كنت مجبراً على التحالف مع دولة مهمة إذ لابد لكل رجل يريد تحرير بلاده ان يعتمد على دولة أخرى لها مكانتها بين الدول، وانت لو كنت تحالفت مع أية دولة أخرى غير بريطانيا وأعطيتها طارف أصبعك لرحبت بك ووقفت إلى جانبك بكل قوتها وما خدعتك كما فعنت بريطانيا التي اعطيتها كل يدك، وان أردت الحق فلا توجه لوماً ولا عتاباً على السوريين بل وجه كل ما يقلبك أردت الحق فلا توجه لوماً ولا عتاباً على السوريين بل وجه كل ما يقلبك

لقد سر الأمير فيصل بهذا القول، خاصة وان المجلس يحضره أحد صدقعي السياسة البريطانية في العراق، وبقي الشيخ عجيل الياور ملازماً للأمير فيصل حتى يوم تتويج الأمير ملكاً على العراق (١٩٢١)، الذي وافق يوم ١٨ ذي الحجة من عام ١٣٣٩ هـ/ ٢٣ آب ١٩٢١م، الساعة ٦ صباحاً في ساحة برج الساعة من سراي بغداد (١٠٠٠)، وقد حضر حفل التتويج هذا كل من الشيخ عجيل الياور والشيخ فيصل بن فرحان باشا، اللذان كانا نازلين في دار السيد عبد الرحمن النقيب منذ قدومهما إلى بغداد، والشيخ دهام الهادي الذي كان ناز لا في دار توفيق السويدي. (١٩٠١)

<sup>(</sup>۱۳۷)، مؤلف مجهول، فصل عن تاريح شمر، من ۱۰۹-۱۲۱.

<sup>(</sup>۱۲۸)، الحسني، تاريخ العراق السياسي، ج١، من ١٨٠.

<sup>(</sup>۱۲۹). وهب، مرجع سابق، ص ۹۹.



جلالة الملك قيصل الأول ملك العراق ١٩٣١-١٩٣٢م

اخذ نجم الشيخ عجيل الياور يأخذ مكانه بشكل واضح في هذه الفترة بين أهله شمر ورجل الأمير فيصل الأول في بغداد، خلال تلك الفترة من تاريخ العراق المعاصر، وقد وصفه فهد بن صليبيخ من شعراء نجد بقصيدة شعرية رائعة جاء فيها:

قسوى السذي تستري بسه قسومن بعيستين الضساري يسالي علسم صسيته بعيسدي وسلام للسي لسه على الحق مجلين وكيف انت يا علية خطات العنيدي وجيئاك يسا فسرز المنساعير عسائين من عقب مسا وصلت احبسال الوريدى قلت اقرضوني لا تصروا على شي ابسي انهجن يسم جنزل الحميدي نابى اشدوخ الى علينا قديمين قبال سعود وقبال دور الرشديدي مان دور مطلك واول وشام هلمان هام الذي يهدون زيان النشادي

ومشاهد الجربان يفرن الشياطين ومن شافهم يرجع بعمرن جنيدى ابسي الوجيسة السي علسي العسسر والسين ينجلسي الخبيست وينكسب يسوم عيسدي اهل البيدوت الى اتعيش المساكين الياشلفت والسعر جيل وزهيدى يا منا اغتنى من واهد منا معه شين من منال مندلهين الضهد الهيدي و خُــذَى عليهم مبهم السراي ثنتين روزه ثانيــــل وكوياســــه شـــديدي عجيال دولاب البواشي والسائطين مفراص ماص للي يقبص الحديدي واليث حكام البنادر المطبعين يدرون حاحيان حبيبن نكيدى شجهت مسايسم اسماع الغلامسين للزيسر والاالخالسد ابسن الوليسدى واسطى من حكمن مضى من اسماعيل والهم من الحجيج هرجن وكيدي واسال اكبار السن الب بهم دين ان هرجنا صحح وكيدي الهرج يكفي عند كثير النياشين مسافيل دل وزيدته بالمفيدي البيت قبلي قايله ابن حثابين دافع عن الصابور عند الفريدي يا على عجوزن جابتك بالمقامين بي جنة القردوس يوم الوعيدى بِــا سِــامِعِينَ كَامَتَــي قُولِــوا امِــينَ يسـمع منــي محــي اعظــام الهميــدي (١٤٠٠)

ليقر في عام ١٩٢٢م الملك فيصل الأول للشيخ عجيل الياور بالمشيخة الرسمية على قباتل شمر في العراق، وغلار الشيخ دهام بن الهادي في نفس العام إلى الأراضي السورية، وقد عمل كل منهما بحسب موقعه لأجل خدمة شمر وإعلاء مكانتهاء والمحافظة على وحدتها وقيمها بكل تفان وإخلاص حتى توفاهما الله وحفظهما برحمته الواسعة.

### انتهى

<sup>(</sup>۱٤٠)، من التراث الشعرى الشمري،

# جريدة

# المصادر والمراجع

## المضطوطات

- اللواء الركن المتقاعد عدنان احمد آل عبد الجليل، آل عبد الجليل أمراء الحلة والحج، نسخة خطية لدى الباحث من عائلة أل عبد الجليل.
- ۲. د عبد الجبار الجومرد، مذكرات الدكتور عبد الجبار الجومرد، النسخة لدى ولده ا، د جزیل عبد الجبار الجومرد.
- ٣. خلف راوي الجميلي ومحمد عجاج جرجيس، كتاب شمر الجربا، نسخة خطية لدى الشيخ خالد احمد صفوك الفيصل، اطلع عليها الباحث.
- ٤. سليمان الدخيل، القول السديد في أخبار الرشيد، بغداد، المركز الوطني للمخطوطات، بخداد، برقم ١٣٤٤.
- ه. الشيخ عبد العزيز الراكان، كراسة تحوي على مجموعة من أشعار شمر نسخة مصورة لدى الباحث.
- آ. السيد جمال الراوي، بحث عن انساب بعض البيوتات العراقية، مخطوط قدم إلى وزارة الثقافة والأعلام العراقية بتاريخ ١٩٩٧/٨/١٧م، عند الباحث نسخة مصورة منه.
- ٧. عباس العزاوي، المجموعة الكبرى، بغداد، المركز الوطني للمخطوطات،
   بغداد، برقم ١٠٥٧٠٠٠.
- ٨. مؤلف مجهول، فصل من كتاب عن تاريخ شمر يختص بحياة الشيخ عجيل الياور، نسخة مصورة لدى الباحث.
- ٩. ابن مقبل، العقود الدرية، المركز الوطني للمخطوطات، بغداد،
   برقم ١١٠٥٦.

## الأطروحات الجامعيسة

- ا. صالح بن على الحبيبي، موقف الدولة العثمانية من قيام الدولة السعودية الأولى ١٧٩٨-١٧٩٨م، رسالة ماجستير غير منشورة، الموصل، ١٩٩٦م.
- عماد عبد السلام رؤوف، الحياة الاجتماعية في العراق إيان عهد المماليك
   ١٧٤٩ ١٧٤١م، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٣. جبار يحيى عجيل، التاريخ السياسي لإمارة حائِل ١٨٣٥ ١٩٢١م،
   رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، ١٩٨٧م.
- ٤. محمد احمد محمود، أحوال العشائر العراقية وعلاقتها بالحكومة العثمانية،
   ١٨٧٢ ١٩١٨م، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، ١٩٨٠م.

## المراجع العربيسة والمعربسة

- ١, القرآن الكريم.
- ٢. ابو الفرج الاصفهاني، مقاتل الطالبين (بيروت: ١٩٧٥م).
- ٣. ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب (القاهرة: ١٩٨٢م).
- ٤. ماكس فون اوبنهايم، البدو،ترجمة ميشيل كيلو واخرون (لندن: ٢٠٠٤م)
- رحلتي من البحر المتوسط إلى الخليج، ترجمة عدنان كبيبو (لندن: ٢٠٠٤).
- ٦. أوليفيه، رحلة اوليفيه إلى العراق، ترجمة الدكتور يوسف حبي (بغداد:
   ١٩٨٨م).
- محمد ابن صالح البرادعي، الدرر السنية في الأنساب الحسنية والحسينية (مكة المكرمة: ١٩٥٦ م).
- ٨. عبد الله بن عبد الرحمن البسام، علماء نجد خلال خمسة قرون (مكة المكرمة: ١٩٧٨م).
- ٩. محمد بن حمد البسام، الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر (بغداد: ١٩٨٩م).
  - ١٠. عثمان ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد (الرياض: ١٩٨٠م).
  - ١١. محمد بن عبد الله بن بطوطة، رحلة ابن بطوطة (بيروت: ١٩٦٨م).
  - ١٢. أن بلنت، الطريق إلى نجد، ترجمة محمد غالب (الرياض: ١٩٦٧م).
- ١٣. جاكلين بيرين، اكتشاف جزيرة العرب، ترجمة قدري قلعجي (بيروت: دون تاريخ).
- ١٤. مس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة جعفر خياط (بغداد:
   ١٩٧١م).
  - ١٥. قحطان عبوش التلعفري، ثورة تلعفر (بغداد: ١٩٦٩م).
- ١٦. إسماعيل حقي جارشلي، أمراء مكة في العهد العثماني، ترجمة د خليل على مراد (البصرة: ١٩٨٥م).

### جريدة المصادر والمراجع

- ١٧ . حمد الجاسر، في شمال غرب الجزيرة العربية (الرياض: ١٩٧٧م).
- ١٨. معجم قبائل المملكة العربية السعودية (الرياض: ١٩٨٤م).
  - ۱۹ محمد بن جبیر، رحلهٔ ابن جبیر (بیروت: ۱۹۸۰م).
  - ۲۰ علی جودت، مذکرات علی جودت (بیروت: ۱۹۲۷م).
  - ٢١ منير الحجيلاني، البلاد العربية السعودية (بيروت: دون تاريخ).
    - ٢٢ خلف حديد، انساب قبائل العرب (الكويت: دون تاريخ).
- ٢٣. عبد الرزاق الحسني، تاريخ الأحزاب السياسية في العراق (بيروت: ١٩٨٠ م).
  - ٢٤. تاريخ العاق السياسي الحديث، (بغداد: ١٩٨٩م).
- ٢٥. عباس بن علي المكي الحسيني، نزهة الجليس ومنية الأديب الأديس (القسطنطينية:
   ١٨٧٦م).
  - ٢٦ فواد حمزة، قلب جزيرة العرب (الرياض: ١٩٦٨م).
    - ٢٧. ياقوت الحموي، معجم البلدان (بيروت: ١٩٦٥م).
  - ۲۸ هشال عبد العزيز الخريصي، قبيلة شمر، متابعة وتحليل (الندن: ۱۹۹۸م).
    - ٢٩ عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون (بيروت: ٢٠٠٠م).
  - ٣. احمد بن على الداؤدي الحسني، عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب (بيروت: دون تاريخ).
  - ٣١. السيد أحمد بن السيد زيني دحلان، أمراء البلد الحرام (بيروت: دون تاريخ).
    - ٣٢ . صديق الدملوجي، مدحت باشا (بغداد: دون تاريخ).
      - ٣٣. جاسم محمود ذويب، قبيلة شمر (بغداد: ١٩٩٢م).
        - ٣٤، عبد الجبار الراوي، البادية (بغداد: ١٩٤٧م).
    - ٣٥. مذكرات عبد الجبار الراوي (بغداد: ١٩٩٢م).
  - ٣٦. ضاري بن فهيد الرشيد، نبذة تاريخية عن نجد وإمارة آل رشيد (الرياض: ١٩٦١م).

### جرىدة المصادر والمراجع

- ٣٧. يعقوب عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت (الكويت: ١٩٧١م).
  - ٣٨. إبراهيم رفعت باشا، مرآة الحرمين (القاهرة: ١٩٢٥م).
- ٣٩. د عماد عبد السلام رؤوف، إدارة العراق في العهد العثماني (بغداد: ١٩٩٢ه).
  - ٤٠ الموصل في العهد العثماني (الموصل: ١٩٧٥).
    - ٤١ أمين الريحاني، نجد وملحقاته (بيروت: ١٩٨١م).
  - ٤٢ . د. أحمد أمين الزبيدي، مولود مخلص باشا (بغداد: ١٩٨٩م).
    - ٤٣ الزبيدي، تاج العروس (بيروت: ١٩٧٨م).
    - ٤٤ , وصفى زكريا، عشانر الشام (دمشق: ١٩٤٥م).
- ٥٤. زمباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي،
   ترجمة د زكي محمد حسن (بيروت: ١٩٨٠م).
  - ٤٦ . حمود الساعدي، الخزاعل (بغداد: ١٩٧٤م).
  - ٤٧ الشيخ يونس السامراني، القبائل العراقية (بغداد: ١٩٨٩م).
- ٨٤ انور عبد الحميد السباهي، حياة المرحوم دهام الهادي (بيروت:
   ١٩٧٧ م).
  - ٤٩ ، شمر وأمرانها (بيروت: ١٩٩٥م).
  - ٥٠. محمد احمد السديري، أبطال من الصحراء (الرياض: ١٩٧٨م).
  - ٥١. يعقرب سركيس، مباحث عراقية، القسم الأول (بغداد: ١٩٤٨م).
    - ٥٢ ، القسم الثاني (بغداد: ١٩٥٨م).
    - ٥٣. د عبد الحميد السعدون، إمارة المتفق (عمان: ١٩٩٨م).
- ٥٥. د. محمد عصفور سلمان، العراق في عهد متحت باشا (بغداد: ٢٠٠٧م).
  - ٥٥ حيدر الشهابي، تاريخ احمد باشا الجزار (بيروت: ١٩٥٥م).
  - ٦٥ منتشا شيفتلي، المعراق في سنوات الانتداب البريطاني، ترجمة هاشم صالح التكريتي (بغداد: ١٩٧٨م).
    - ٥٧ خليل بن ابيك الصفدي، الوافي بالوفيات (بيروت: ٢٠٠٠م).
      - ٥٨. احمد الصوفي، المماليك في العراق (الموصل: ١٩٥٢م).

- ٥٩. د عبد الجليل الطاهر، العشائر والسياسة (بغداد: ١٩٥٨م).
- ٦٠ أبو عبد الرحمن الظاهري، آل الجرباء في التأريخ والأدب (القاهرة:
   ١٩٨٣م).
- ٦٦. ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة العشائر العراقية (بغداد: ١٩٩٤م).
- ٦٢. د عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى (القاهرة:
   ١٩٦٩ م).
- من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد على (قطر: ۱۹۸۲م).
  - ٦٤. أز هر العبيدي، إمارة العبيد الحميرية (الموصل: ١٩٩٤م).
  - ٦٥. عبد الله الصالح العثيمين، نشأة إمارة أل رشيد (الرياض: ١٩٩١م).
    - ٦٦. فهد العلي العريفي، لمحات عن منطقة حائل (الرياض: ١٩٨٠م).
      - ٦٧. عباس العزاوي، العراق بين احتلالين (بغداد: ١٩٥٩م).
        - ٦٨. ، عشائِر العراق (بغداد: ١٩٣٩م).
- ٦٩. عبد الملك بن الحسن العصامي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (القاهرة: ١٩٦١م).
  - ٧٠. احمد عبد الغفور العطار، صقر الجزيرة (مكة المكرمة: ١٩٤٤م).
    - ٧١ د عبد الجبار العمر ، مقتل الكولونيل لجمان (بغداد: ١٩٨٦م).
    - ٧٢. ممتاز محمد عمر اغا، اعلام موصليون (الموصل: ٢٠١١م).
      - ٧٣. ابن عنبه، عمدة الطالب (النجف: ١٩٧٠م).
- ٧٤ إبراهيم بن صالح بن عيسى، تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد (الرياض: ١٩٦٦م).
  - ٧٥. سليمان فائق، تاريخ بغداد (بغداد: ١٩٦٢م).
- ٧٦. جمس ويلي فريزر، رحلة فريزر إلى العراق، ترجمة جعفر خياط (بغداد: ١٩٦٤م).
  - ٧٧ ، عبد الله فيلبي، تاريخ نجد (بيروت: دون تاريخ).

- ٧٨. محمد بن عثمان القاضي، روضة الناظرين عن مأثر علماء نجد وحوادث السنين (الرياض: ١٩٨٠م).
- ٧٩. فؤاد قزانجي، العراق في الوثائق البريطانية ١٩٢٠-١٩٢٠ (بغداد: ١٩٨٩م).
  - ٨٠. سمير قطب، انساب قبائل العرب (بيروت: ١٩٨٤م).
- ٨١. احمد بن علي القلقشندي، قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان (بيروت: ١٩٨٢م).
  - ٨٢. نهاية الإرب في معرفة انساب العرب (بيروت: ١٩٨٠م).
- ٨٣. رسول الكركوكلي، دوحة الوزراء في تاريخ وقانع بغداد الزوراء (بغداد: دون تاريخ).
  - ٨٤ السيد محمد حسن الكليدار ، مدينة الحسين (ع) (كربلاء: ١٩٧٢م).
    - ٨٥. نوري كوبي، الطريق إلى نينوي (بغداد: ١٩٩٨م).
- ٨٦. كارتون كون، القافلة، قصمة الشرق الأوسط، ترجمة برهان التيجاني
   (بيروت: دون تاريخ).
  - ٨٧ د. عبد الوهاب الكيالي، الموسوعه السياسيه (بيروت: ١٩٧٤م).
    - ٨٨. لوريمر، دليل الخليج (قطر: ١٩٧١م).
  - ٨٩. ستيفن همسلي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر خياط (بغداد: ٩٨٥).
  - ٩٠. تاريخ العراق الحديث، ترجمة سليم طه التكريتي (بغداد: ۱۹۸۸م).
- ٩١. مؤلف مجهول، لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (القاهرة: ٩٦٧م).
  - 97. عبد اللطيف الشيخ علي المحاميد، من شجر الأنساب (الحسكة: 1918م).
    - ٩٣ أورخان محمد على، السلطان عبد الحميد الثاني (بغداد: ١٩٨٧م).
      - ٩٤. خاشع المعاضيدي، بعض من انساب العرب (بغداد: ١٩٨٦م).

- ٩٥. عبد الرحمن بن زيد المغيري، المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب
   (قطر: دون تاريخ).
  - ٩٦. ابن منظور، أسان العرب (بيروت: ١٩٧٨م).
  - ٩٧. احمد بن منقور، تاريخ ابن منقور (الرياض: ١٩٧٠م).
- ۹۸. موسيل، الفرات الأوسط، ترجمة د صالح احمد العلي (يغداد: ۱۹۹۰م).
- 99. مجموعة مؤلفين، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة احمد الشنتناوي و آخرون (القاهرة: ١٩٣٣م).
- ١٠٠ عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داؤد
   باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا (القاهرة: ١٩٦٨م).
  - ۱۰۱ . داود باشا والى بغداد (القاهرة: ۱۹۲۷م).
  - ١٠٢. مصر والعراق دراسة في تاريخ العلاقات بينهما (القاهرة: ١٩٦٨م).
    - ١٠٢ الحسن بن احمد الهمداني، صفة جزيرة العرب (بغداد: ١٩٨٩م).
- ١٠٤ عثمان بن سند الوائلي، مطالع السعود في طيب أخبار الوزير داؤد (بغداد: ١٩٩١م).
- ١٠٥ جمس ريموند ولستيد، رحلتي إلى بغداد في عهد الوالي داؤد باشا،
   ترجمة سليم طه التكريتي (بغداد: ١٩٨٤م).
- ١٠٦. محمد يبونس السيد و هب، أهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى (الموصل: ١٩٦٧م).
- ١٠٧ حافظ و هبة، جزيرة العرب في القرن العشـريـن (القاهرة: دون تاريخ).
- ١٠٨ در محمد عجاج جرجيس، التكوين التاريخي لبلدة الشرقاط (الموصمل: ٥١٠٨م).
- ١٠٩ محمد على بك إبراهيم باشا، أمير أمراء كردستان إبراهيم باشا الملي،
   دراسة وتحقيق د. عبدالفتاح على البوتاني وعلى صالح الميراني (اربيل:
   ٢٠٠٩).

ــــ جريدة المصادر والمراجع

 ١١٠. محمد بن سليمان الخضيري، تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج (لندن: ٢٠٠١).

## البحسوث والدراسيات

- ١. د إبراهيم خليل أحمد، موقع العراق في محاولات محمد على في تكوين دولة عربية موحدة، بحث نشر ضمن وثائق ندوة العلاقات العراقية المصرية، جامعة الزفازيق، جمهورية مصر العربية، ١٩٩٠م.
  - ٢. الاحتلال البريطاني والمقاومة الموصلية، موسوعة الموصل الحضارية (الموصل: ١٩٩٢م) ج٥.
- ٣. محمد بن إدريس، المجمعة بين الغابر والحاضر، مجلة الدارة، الرياض،
   عدد، ١، ١٩٨٢م.
- أن بلنت، الحج إلى نجد، ترجمة محمد منعم غالب، مجلة العرب، الرياض، ١٩٨٢م، العدد؛ ١.
- مليم طه التكريتي، صفحات مطويه عن ثورة العشرين، أفاق عربية،
   بغداد، ۱۹۸۲م، العدد ۱۰.
- آ. منهل الجميل، ثورة عام ۱۸۳۲م في بغداد، مجلة المورد، بغداد، مجلد٧، عدد٢، ۱۹۸۱م.
- ٧. بطرس حداد، رحلة تايلر الى بغداد، مجلة المورد، بغداد، مجلد معدد، عددا،
   ١٩٨٢م.
- ٨. رحلة ليجان الى العراق، مجلة المورد، بغداد،
   مجلد ٢١، عدد٣، ١٩٨٣م.
- ٩. د. جابر خليل، تكريت في المصادر الاثارية، مجلة المؤرخ العربي،
   ، بغداد، ١٩٨٨م، العدد ٣٤.
- ١. د. عبد الله صالح لعثيمين، نجد منذ القن العاشر حتى عصر الشيخ محمد
   بن عبد الوهاب، مجلة الدارة، الرياض، عدد٤، ١٩٧٥م.
- ١١. د جاسم محمد حسن العدول، الموصل في العهد الحميدي، موسوعة الموصل الحضارية (الموصل: ١٩٩٢م) ج٤.

### جريدة المصادر والمراجع

- الموصل في العهد الإتحادي، موسوعة الموصل الحضارية (الموصل: ١٩٩٢م) ج٤.
- ١٣. د. عبد الجبار العمر، ذيل مطالع السعود، مجلة آفاق عربية (بغداد: ١٩٨١م) عدد٣-٧.
- ١٤ د زهير علي النحاس، بادية الجزيرة العراقية موطنا للبداوة العربية النجدية، المجمع العلمي العراقي، بغداد، كانون الثاني، ٢٠٠٠م.
- ١٥. د. عبد العزيز سليمان نوار، أل محمد بيت الرئاسة على قبائل شمر خلال القرن التاسع عشر المجلة التاريخية المصرية (القاهرة: ١٩٦٩م)
   مجلد ١٥.
- العراق ومصير في القرن التاسع عشر، مجلة الهلال، القاهرة، أب، ١٦٩٥م.
- ١٧. ثورة عام ١٨٣٢م في العراق، مجلة الهــــلال،
   القاهرة، شباط، ١٩٦٥م.

## الجسرائد والمجسسلات

- ١. جريدة الأتحاد، بغداد، ١٩٨٩م، عدد ١١٢.
- ٢. جريدة الزوراء البغدادية، ١٨٧٠-١٩١٧م، أعداد عدة حصل الباحث على ملخصات الأحداثها من ١. د جاسم محمد حسن العدول.
  - ٣. مجلة الشراع، بيروت، ١٩٨٤م، العدد٤.
  - ٤. مجلة الصناديد، بيروت، ١٩٩٨م، عدد١، ١٩٩٩م، عدد٥.
    - ٥. مجلة لغة العرب، للأب انستاس ماري الكرملي، مجلد ٢.

# المراجع الأجنبية

- Tc Basbakamlik, Musal kerkukileitgli arshiv blgeleri
   1523-1919 (Ankara: 1993).
- 2- Lady Anne Blunt, Edouin Tribes of The Euphrates, Vol 1-2 (London: 1878).
- 3- Henry Austen Layard, Nieeveh and its remains (London: 1948).
- 4- Max Von Oppenheim, Die Beduinen, Vol 1 (Leipzig: 1939).
- 5- Yom Mittelmeer zum Golf, Vol-1-2 (Berlien: 1900).
- 6- Hormuzd Rassam, Asshur and the Land of Nimrod (New Yourk: 1897).
- 7- John Willamson, The shammar jarba Tribe of al-jazirah 1800-1958 (usa; 1974).

# والفهرست

| الصفحة   | الموضــوع                            |
|----------|--------------------------------------|
| 11-4     | مقدمة الطبعة الثانية.                |
| 14-17    | مقدمة الطبعة الأولى.                 |
| 7 m- 1 A | ضوء على ما كتب.                      |
|          | القصيل الأول                         |
|          | الجذور                               |
| 70       | مدخل.                                |
| 44-41    | جذور نسب الجريا.                     |
| 25-22    | في ارض الحجاز.                       |
| ٥٧ ٤     | تراث الأجداد.                        |
| £ %-£ }  | الشريف محمد الجربا وتكوين شمر الحلي. |
| 0 £ V    | ارض نجد وجبل شمر                     |
| 04-01    | الشراف مكة وجيل شمر                  |
| 00_04    | الشيخ سالم وبناء وحدة شمر            |
| 00       | الشيخ سيف.                           |
| 07       | الشيخ سيح.                           |
| 07       | الشيخ مشعل.                          |
| 707      | الشيخ مانع.                          |
| ٦.       | الشيخ جعيري.                         |
| + 1-17   | الشيخ عبد المحسن.                    |
| 71       | الشيخ مجرن.                          |
| 17-77    | الشيخ حميدي الأمعنح.                 |

| الصفحة            | الموضــوع                                              |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| القصل الثاني      |                                                        |  |  |  |  |  |
|                   | الشيخ مطئك الجربا                                      |  |  |  |  |  |
| 77-70             | دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد والاصطدام مع شمر. |  |  |  |  |  |
| Y#-3Y             | الشيخ مطلك الجربا                                      |  |  |  |  |  |
| Y4-40             | الشيخ مطلك والصراع مع آل سعود.                         |  |  |  |  |  |
| 3 4-7 8           | في بادية السماوة ورحيل الشيخ مطلك.                     |  |  |  |  |  |
|                   | القصل الثالث                                           |  |  |  |  |  |
| الشيخ قارس الجريا |                                                        |  |  |  |  |  |
| 94-90             | الشيخ فارس الجربا.                                     |  |  |  |  |  |
| ) + +=9 V         | استمرار الصراع مع الوهابية ١٧٩٨ - ١٨٠١م.               |  |  |  |  |  |
| 1 - 1 - 1 - 1     | إقليم الجزيرة الفراتية.                                |  |  |  |  |  |
| 3-1-4-1           | الاستقرار في أرض الجزيرة الفراتية.                     |  |  |  |  |  |
| 110-1-9           | الشيخ فارس والعثماتيون ١٨٠٣ - ١٨٨م.                    |  |  |  |  |  |
| 111-771           | مقتل الشيخ بنية ورحيل الشيخ فارس.                      |  |  |  |  |  |
| 177-174           | شمر وتقسيماتها                                         |  |  |  |  |  |
| 178-177           | شمر طوكة.                                              |  |  |  |  |  |
|                   | القصل الرابع                                           |  |  |  |  |  |
|                   | سلطان البر الشيخ صفوك الجربا                           |  |  |  |  |  |
| 124-120           | شمر بعد وفاة الشيخ فارس.                               |  |  |  |  |  |
| 124-144           | الشيخ صفوك على زعامة شمر.                              |  |  |  |  |  |
| 129-125           | موقف شمر من الغزو الأيراني القاجاري للعراق.            |  |  |  |  |  |
| 104-10.           | الصراع بين شمر وعنزة في الجزيرة ١٨٢٢-١٨٢٥م.            |  |  |  |  |  |
| 101-104           | أوضاع شمر ١٨٢٥-١٨٣٠م.                                  |  |  |  |  |  |
| 17-109            | دور الشيخ صفوك في إسقاط مماليك المعراق.                |  |  |  |  |  |
| 179-176           | التوجه العروبي الوحدوي للشيخ صفوك الجربا.              |  |  |  |  |  |
| 144-14+           | الشيخ صفوك ونشأة امارة الى رشيد الشمرية في حائل.       |  |  |  |  |  |

| الصفحة          | الموضــوع                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------|
|                 |                                                    |
| 111-115         | نفي الشيخ صفوك إلى اسطنبول.                        |
| 115-111         | الصدام العثماني المصري وعودة الشيخ صفوك.           |
| 111-112         | السلطات العثمانية وشمر ١٨٤٠ - ١٨٤٥م.               |
| Y 1 1-Y++       | المعثمانيون ومقتل الشيخ صفوك.                      |
|                 | القصل الخامس                                       |
|                 | الشيخ الباشا                                       |
| 717-717         | الشيخ فرحان باشا.                                  |
| X12-017         | شمر والعثمانيون ١٨٤٨- ١٨٩٠م.                       |
| 777_977         | العلاقات العثمانية الشمرية ١٨٦٠ - ١٨٦٨م.           |
| 777-78.         | الشيخ عبد الكريم الجربا                            |
| 727-777         | من مأثر الشيخ عبد الكريم الجربا.                   |
| 337-707         | الأنتفاضة ونهلية الفارس.                           |
| 307-708         | شمر والاستقرار الريفي الأول.                       |
| X07-1V7         | أوضاع شمر على أرض الجزيرة الفراتية ١٨٧٠-١٨٩٠م.     |
|                 | القصل السادس                                       |
|                 | عصر الأبناء                                        |
| 1 No- 1 Vo      | الواقع الحياتي لشمر ١٨٩٠ - ١٩٠١م.                  |
| Y47_7AY         | شمر قبيل الحرب العلمية الأولى ١٩٠١– ١٩١٤م.         |
| r. r_7 9 V      | شمر خلال الحرب العلمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨م.        |
| T • Y- T • T    | شمر والقضية الأرمنية.                              |
| <b>4</b> 44-4-4 | موقف شمر من الاحتلال البريطاني للعراق ١٩١٨–١٩٢٠ م. |
| <b>***</b>      | شمر وثورة العشرين.                                 |
| 445-444         | معركة تحرير تلعفر                                  |
| T20_770         | أوضاع شمر حتى قيام الملكية في العراق ١٩٢١م.        |

|                  | — الفهرست               |
|------------------|-------------------------|
| الصفحة           | الموضــوع               |
| 77 TE V          | جريدة المصادر والمراجع. |
| #18- <b>#</b> 11 | القهر ست                |

1890. The author in this chapter investigates and examines the nature of the relationship between Shammar and the Ottomans , this relationships took different faces throughout this period , changing from good to bad and vice versa in in accordance to the ambition and tribal tactics of Shaykh Farhan and the local interests of the Ottomans authorities. The chapter also includes the story of the uprising of Shaykh Abdul karim , Farhans brother , against Madhat Pash , 1868 - 1871 , which ended with the surrender of Abdul Karim and his execution by the Wali.

Another important development concerning Shammar happened in this period was the settlement of some tribes of Shammar in Al - Shurqat. This period also witnessed the first rupture in the Shaykhship of Shammar, that was between Farhan and Faris.

The sixth chapter explores the internal relations among the tribes of Shammar through the period 1890 - 1914. It also portrays the relationship between Shammar and the neighboring Arab tribes in the province, and the role the Ottoman played to create conflicts between them.

This chapter also deals with the attitude of Shamar towards circumstances resulted from the First World War in the region and Shamar's opposition to the British occupation of Iraq after the war, and then the role played in the revolution of 1920 by Shamar.

At the end of this preface, the author would like to thank all those gentlemen who helped in away or another to make this work possible, the author alone is responsible for all mistakes happened to fined there way into the text. he directed his tribesmen to launch attacks against the Wahabi forces which used to raid the province, to achieve that Shammar collaborated with the Ottoman authority in Baghdad at that time. Shaykh Mutlag met his death in one of these combats.

The third chapter is devoted the Shaykhship of Faris Al - Jarba, who first continued Mutlag's policy in collaborating with the Ottoman authority in Iraq against the Wahabis before departing northwards towards the province of Al - Jazira Al - Furatiyya where he succeeded in subjugating the other Arabian tribes in the area to his authority to become, with his people, the dominant Arabian power in Al - Jazira.

Chapter four is concerned with the Shayskhship of Sfug, which lasted well over three decades, from 1819 -1847. During this period Sfug, leading Shammar, helped, in association with the Ottomans, to halt two Persian invasions against Baghdad, and assisted the Ottomans to put the Mamluki regime in Baghdad to an end, in 1831. Also in this period Sfug associated himself to the army of Muhammad Ali pasha of Egypt led by his son Ibrahim pasha who invaded Syria and fought against the Ottomans, Sfug, by doing that, aimed at establishing an Arabian entity, for the first time, under his domination in Al -Jazira by the aid of Ibrahim pasha in return for his assistance. Sfug failed, captured by the Ottomans in 1834, and imprisoned in Istanbul. He was released later having accepted change in policy, only to be assassinated after words on the hand of an Ottoman officer.

The fifth chapter deals with the period of the Shaykhship of Farhan pasha which lasted from 1847 -

#### Preface

The present work is the fruit of ten years labour. In which the author presents an extensive study of the largest tribal groupings in the province of Al - Jazira (Iraq - Syria), that is Shamar Al - Jarba and its heads (Shaykhas) Al - Muhammad.

The author has been guided in his research work by previous works and researches as well as so many interviews with scholars, Shaykhs, educated people, tribes men, Bedouins... etc. The materials collected from these sources were sifted and critically studied and investigated, and after a thorough examination the results have been compiled to make up the text presented her, reference to all these sources are found in an extensive bibliography which can be found appended to the text.

The book consists of an introduction and six chapters. The first chapter naturally deals with the origins. First the genealogy of Al - Muhammad , Shaykhs of Shamar, is traced in details , then , the chapter includes a lengthy investigation about the original homeland of the Shaykhs of Shammar in Najd , and the beginnings of tribal clustering or grouping which is to become Shammar Al - Jarba in the province of Najd in Arabia.

In the second chapter the author dwells on the subject of the nature of the relationship between Shammar Al - Jarba and the Wahabi movement in Najd , then the struggle that took place between Al - Saud and Shaykh Mutlag Al - Jabra and the consequent departure of Mutlaag and his people , Shammar Al - Jarba , to find a shelter in the southern desert of Iraq (Badiyat Al - Iraq), from there

# 

والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد (حال الله محمد وعلى وعلى الله وصحبه وبعده فإن التاريخ هو البودقة التي يتصهر فيها مجمل النشاط الحياتي للبشرية، وما دوئه ابناء شمر من تاريخ حياتي في فجد او على ارض الجزيرة القراتية، هو جزء لا يتجزأ من تاريخ العراق وسورية الحالية، كما أن



التاريخ يكتبه رجال صنعوه بأنفسهم في معترك الحياة التي تتجاذب مصائر أناسها عبر لأمن مضى، وترك بصماته على واقع الحياة الذي مصائر أناسها عبر لأمن مضى، وترك بصماته على واقع الحياة الذين نعيش فيه اليوم، من خلال التجارب الإسائية التي سطرها أولئك الليين صنعوا مجدا لم ولأمتهم في لأمن قصير نسبيا للحياة التي عاشوها الحثين نحن بروح تلك التجربة الحياتية، ومحاولين أن نسبج من خلال الحثيث للعراق وشعبه الأبي تجربة حياتية تعكس تلك الروحية الطيبة التي لارجها فينا الأجداد فبل الأباء من الإيار وتكران الذات والتفائي في تقديم المكن الأخر دونما مال أو تقصير، لعكس بلالك طيبة شعب العراق ووحدة مثله، وتداخل أطيافه في نسيج واحد اسمه العراق الوحد ومن الله العون والتوفيق.

الشيخ خالك احمد صفوك فيصل الجربا

> احاة للطباعة والنشــر

)